

oocor , ŝ

## أن تملك وألاّ تملك



\* إسم المؤلف : إيرنست همنجواي \* إسم المترجم : سمير عزت نصار \* إسم الكتاب : أن تملك وألاّ تملك

\* الطبعة العربية الثانية : ١٩٩٦

\* الناشر : دار النسر للنشر والتوزيع / عمّان ـ الأردن \* التوزيع : دار النسر للنشر والتوزيع \* التنضيد والإخراج : دار النسر للنشر والتوزيع

### **ERNEST HEMINGWAY** To Have and Have Not

Penguin Books: 1955



إيرنست همنجواي (١٨٩٩ ـ ١٩٦١) جائزة نوبل ١٩٥٤. ولد ايرنست همنجواي في أوك بارك ـ إلينوى في ٢١ يوليـ ١٨٩٩ في بيتـه في كيتشوم ـ ايداهو في ٢ يوليو ١٩٦٢ قبل عييد ميلاده الثاني والستين بوقت

كان والده طبيباً ، وأمه مدرسة موسيقى . وقد كان مشغوفاً بالرياضة والصيد . بدأ في الكتابة حينها كان في المدرسة الثانوية . في ١٩٧١ . وبعد أن ترك المدرسة ، قرر ألا يدخل الجامعة وشغل منصب مندوب في كانساس ستي ستار . وحين دخلت الولايات المتحسدة الحسرب العالمية الأولى في ستي ستار ، وحين دخلت الولايات المتحسدة الحسرب العالمية الأولى في المء الماء ، حاول التطوع في الجيش ، لكنه رفض بسبب ضعف نظره . فتطوع للعمل كسائق سيارة إسعاف مع الصليب الأحمر وأرسل الى إيطاليا في إبريل للعمل كسائق سيارة إسعاف مع الصليب الأحمر وأرسل الى إيطاليا في إبريل معمل على الماء وأصيب بقديفة نمساوية في رجله لكنه استطاع حمل جندي جريح بالرغم من ذلك وعاد به تحت وابل من طلقات الرشاشات ليصل الى مركز القيادة قبل أن ينهار ، فمنح ميدالية الحكومة الإيطالية .

مركز القيادة قبل ال ينهار ، فمنح ميدالية الحكومة الإيطالية .
وعاش همنجواي في باريس ، كعبة أدباء وفناني العالم بشكل عام وأدباء وفناني أمريكا بوجه خاص ، حيث شجعه كتاب أمريكيون مغتربين من بينهم إزرا باوند (١٩٨٥ - ١٩٧٢) وجيرترود شتاين (١٩٧٤ - ١٩٤٦) ، فأصدر أول كتاب له : ثلاث قصصص وعشر قصائد ، باريس ١٩٣٧ ونشر مجموعته القصصية في زماننا في باريس ١٩٢٤ ثم أتبع تلك المجموعة برواية دفقات الربيع وهي رواية هجائية ساخرة ، يقلد فيها أسلوب شيروود لدفقات الربيع وهي رواية هجائية ساخرة ، وفي عام ١٩٢٦ ، نشر رواية : الدرسون على شكل نقيض ( porody . وفي عام ١٩٢٦ ، نشر رواية : الشمس تشرق أيضاً (وتعرف به مهرجان في طبعتها الإنجليزية ) ، الشمس تشرق أيضاً (وتعرف به مهرجان في طبعتها الإنجليزية ) ، وهي قصة تصور ضياع وعقم وعجز جيل ما بعد الحرب العالمية يالأولى . ويعد نشره روايتة الرجل العجوز والبحر (١٩٥٧ ) ، بدأ نجمه يعلو ، وأحرزت قصته نجاحاً فررياً وكانت عاملاً من العوامل التي أدت الى منحه جائزة نوبل للآداب في ١٩٥٤ .

بعد ذلك أصيب نتيجة لتحطم طائرة كان يستقلها في نفس السنة بينها كان يقوم برحلة صيد في أفريقيا ، وأخذت صحته تسوء أكثر فأكثر ، وفشل علاجه من شفائه من اكتئاب حاد ، مما أدى الى أن يطلق النار على نفسه في علاجه من شغل من اكتئاب حاد ، مما أدى الى أن يطلق النار على نفسه في منذ أن بيته في آيداهو . فطويت صفحة حياة أديب كان شغل العالم كله منذ أن بدأت شهرته تطبق الآفاق قبل منتصف هذا القرن حتى وقت وفاته .

### إيرنست همنجواي

# أن تملك وألّا تملك

رواية

( طبعة ثانية منقّحة )

ترجمة : سهير عزت نصار

دار النسر للنشر والتوزيع هاتف ۲۹۶۶۰ ص.ب ۹۱۰۵۸۱ عمّان ۱۱۱۹۱

### الجزء الأول

هاري مورجان

الربيع

#### فصل ۱

أنتم تعرفون كيف تكون الحال في الصباح الباكر في هافانا والمتشردون العاطلون عن العمل لا يزالون نائمين وهم يتكنون على جدران المباني ؛ حتى قبل مرور عربات الثلج لتوزيعه على الحانات ؟ حسناً ، عبرنا الميدان قادمين من رصيف الميناء متجهين إلى مقهى لؤلؤة سان فرانسسكو لتناول القهوة ، ولم يكن هناك سوى متسول واحد مستيقظ راح يشرب من النافورة . لكن ثلاثتهم كانوا في انتظارنا حين دخلنا المقهى .

جُلْسَنَا فَاقْتُرْبِ مِنَا أَحَدُهُم .

قال: " حسناً ؟ "

قلت له : " لا أستطيع القيام بها . كان بودي القيام بها كخدمة . لكنني أخبرتكم الليلة الماضية بأنني لا أستطيع " .

\_ " يمكنك تحديد سعرك "

ـ " ليس الأمر كذلك . لا أستطيع القيام بها . ذلك كل ما في الأمر " . كـان الآخـران قـد اقتربا ووقـفـا هناك والحـزن بادٍ عليـهها . كانا شخصين حـسنى الهيئة حقاً وكنت أود إسداء هذا المعروف لهما .

قال الشخص الذي يتكلم إنجليزية جيدة : " ألف للقطعة " .

قىلىت له : " لا تشعرني بتأنيب الضمير . أقول لكم صادقاً إنني لا أ أستطيع القيام بها " .

- ـ " عندمًا تتغير الظروف فيها بعد ، سيعني لك هذا الكثير " .
- ــ " أعرف هذا . أنا معكم قلباً وقالباً . لَكنني لا أستطيع " .
  - ـ " لِـمَ لا ؟ "
- \_ " أَنَا أَكَسب رزقي مِن القارب . إذا فقدته فقدت رزقي " .
  - \_ " بالمال تشتري قارّباً آخر " .
    - " ليس في السجن

لابد أُنهم ظّنوا أن كُل ما أحتاج إليه هو المساومة ، فقد واصل ذلك الشخص الكلام .

- " ستقبض ثلاثة آلاف دولار ، قد يعني لك هذا الكثير فيها بعد . لن

يستمر هذا الوضع على ما هو عليه ، أنت تعرف " .

قىلت : " أَسَمَع - لا يهمني مَن هو رئيس الجمهورية هنا ، لكنني لا أنقل إلى الولايات المتحدة أي شيءً يتكلم

قَالَ أَحَدُ الثَّلالة ولم يكن قد تَكلم من قبل : " تعني أننا سنتكلم ؟ " كان

" قِلتُ أِي شيء يتكلم "

\_" أترى أننا لنجواس لارجاس lenguas largas ؟ "

" أتعـرف مَنْ يكون الـ لنِجوا لارجا lengua larga "

" نعم . شخص طويل اللسان " .

\_ " أتعرف ما نفعله به ؟

قِلت : " لا تكن حُسْناً معي . عرضتم علي عرضاً . ولم أعرض عليكم

قال الرجل الذي أدار الحديث سابقاً للرجل الغاضب : " إخرس يا

قال بانشو: " قال إننا سنتكلم " . قلت: " إسمع . قلت إنني لن أنقل أي شيء يتكلم . خرة في أكياس لا تتكلم . فناني الدَّمجانات لا تتكُّلم . هنَّاكُ أشيآء أخرى لا تتكلُّم . الرجالُ يتكلمون "

قال بانشو بمزاج سيء تماماً : " هل يتكلم الصينيون ؟ " قلت له : " يتكلمون ، لكنني لا أفهمهم " . \_ " إذن فأنت لن تقوم بها ؟ "

- " الرضع كما أخبرتكم به ليلة أمس . لا أستطيع " .

قال بانشو: " لكنك أن تتكلم ؟ "

أثار الشيء الوحيد الذي لم يفهمه سوء مزاجه . وأظن أن خيبة الأمل أثارته أيضاً . فلم أجبه .

سأل وهو لا يزال سيء المزاج: " أنت لست لنجوا لارجا ، أليس كذلك ؟ "

ـ " لا أظن هذا " .

ــ " ما هذا ؟ تهديد ؟ "

قلت له : " إسمع ، لا تِكن خشناً إلى هذا الحد في مثل هذا الوقت المبكر من الصباح . أنا متأكد من أنك قطعت رقاب كثير من الناس . وأنا لم أتناول

قهر*ي* بعد " .

ـ " إذن فأنت متأكد من أنني قطعت رقاب ناس ؟ "

قلت : " لا . ولا يهمني هذا أدنى أهتام . ألا تقوم بعمل دون أن تغضب ؟ "

قَـال : " أنا غاضب الآن . وأود أن أقتلك " .

قلت : " أوه ، جحيم ، لا تتكلم كثيراً جداً " .

قىال الرجل الأولُ : " أهيا با بانشُو " . ثم قىال لى : " آسف جمداً . ليتك تنقلنا " .

\_ " أنا آسف أيضاً . لكنني لا أستطيع " .

شرع ثلاثتهم بالسير نحو الباب ، وراقبتهم يخرجون . كانوا شباناً حسني الهيئة ، يرتدون ملابس جيدة ؛ ولا يعتمر أي منهم قبعة ، وبدا أن لديهم مالاً وفيراً . تحدثوا كثيراً عن المال ، على أية حال ، تكلموا بلغة إنجليزية يتكلم بها الكوبيون الذين لديهم مال .

بداً إثنان منهم كأخوين ، وكان الآخر ، بانشو ، أطول منها قليلاً ، لكنه بدأ من نفس الصنف من الشباب . فهو ، كما تعرفون ، نحيل ، جيد الملابس لامع الشعر . لم أتصور أنه لئيم كما بدأ من كلامه . أظن أنه عصبي جداً .

ما أن استداروا خارجين من الباب ليتجهوا يميناً ، حتى رأيت سيارة مغلقة تعبر الميدان نحوهم . كان أول ما حدث هو سقوط لوح زجاج ، ثم هشمت الطلقة بعض صف القناني على حائط خزانة العرض على اليمين . سمعت البندقية تنطلق ، بوب ، بوب ، بوب ، وتهشمت قناني على طول الجدار .

قفزت إلى خلف حاجز المشرب على الجانب الأيسر ورأيت ما يجري من فوق حافته . توقفت السيارة ، وربض شخصان الى جوارها . كان أحدهما يحمل بندقية ثومبسون . والآخر يحمل رشاشاً قصير الماسورة . كان حامل التوميسون زنجياً . والآخر يرتدى وزرة سائق بيضاء .

انطرح أحد الفتيان الثلاثة على رصيف المشاة ، ووجهه إلى الأسفل ، خارج النافلة الكبيرة التي تهشمت . ووقف الآخران خلف إحدى عربات ثلج بيرة ترويكال التي توقفت أمام مشرب كنارد المجاور . سقط أحد حصائي عربة الثلج على الأرض بأعنته وهو يرفس ، بينها راح الآخر يشيح برأسه بعيداً .

أطلق أحد الفتيان النار من ركن العربة الخلفي ، فارتدت الطلقة بعيداً عن

رصيف المساة . أطل الزنجي حامل الد تومي برأسه على الشارع وأطلق وابلاً من الرصاص على مؤخرة العربة من الأسفل ومن المؤكد أن واحداً سقط على الأرض ، سقط نحو رصيف المساة وقد استقر رأسه فوق حافة الشارع . تخبط هناك واضعاً يديه فوق رأسه ، فأطلق السائق رصاصة من رشاشة ، بينا راح الزنجي يعبى عندقيت بخزان رصاص جديد ؛ لكن الرصاصة طاشت . كنت ترى علامات الطلقات على رصيف المشاة كأنها قطع فضة متناثرة .

جر الشخص الآخر الرجل الذي أصيب عند مؤخرة العربة وسحبه من رجليه إلى ما وراء العربة ، ورأيت الزنجي يخفض وجهه إلى الأسفل نحو الرصيف ليطلق عليها وابلاً آخر من الرصاص . ثم رأيت بانشو العجوز يدور حول ركن العربة ويخطو في نطاق حماية الحصان الذي كان لا يزال واقفاً . خطا بعيداً عن الحصان ووجهه أبيض كملاءة قذرة ، وأصاب السائق بمسدس الدوجير الضخم الذي يحمله ؛ وقد أمسك به بكلتا يديه ليمنع اهتزازه . أطلق مرتين فوق رأس النزيجي ، وقد اقترب منه ثم خفض تسديده .

أصاب اطاراً في السيارة ، فقد رأيت التراب يتطاير مندفعاً على الشارع عندما خرج الهواء منه ، ومن مسافة عشرة أقدام أصابه الزنجي في بطنه ببندقية الد تومي ، بها لابد أنها آخر طلقة فيها ، فقد رأيته يرمي بها على الأرض ، وجلس بانشو العجوز على الأرض بصعوبة ثم ارتمى منبطحاً على وجهه . حاول أن ينهض وهو لا يزال يتمسك بمسدس الدلوجير ، لكنه لم يستطع رفع رأسه ، حينذاك أخذ الزنجي الرشاش المرتكز على مقود السيارة قرب السائق ، وفجر رأسه . يا له من زنجي .

شربت جرعة سريعة من أول قنينية رأيتها مفتوحة لكنني لم أعرف نوعها حتى الآن . فقد أثار كل ما جرى الكدر في نفسي . إنزلقت مبتعداً من وراء حاجز المشرب وعبرت إلى الخارج من المطبخ الخلفي وانتهيت الى الخارج تماماً . درت بأمان حول الميدان ولم ألق حتى نظرة واحدة على الجمهور الذي أخلد يتوافد مسرعاً ويتجمع أمام واجهة المقهى ثم عبرت البوابة وخرجت إلى رصيف الميناء وركبت القارب .

كان الذي استأجر قاربي ينتظرني فيه . فأخبرته بها جرى .

سألني جونسون ، الشخص الذِّي استأجرنا : " أين إدي ؟ "

\_ " لَّم أَره بعد أَن بدأ إطلاق النار " .

\_ " أتظن أنه أصيب ؟ "

.. " يا للجحيم ، لا . لقد أخبرتك بأن الطلقات الوحميدة التي دخلت المقهى كانت تلك التي أصابت خزانة العرض . ذلك حِين كانت السيارة تسير خلفهم . حين أصاباً الشخص الأول أمام النافذة تماماً . وقد تقدما من زاويّة على هذا النحو ـ "

قال : " تبدو متأكداً تماماً " .

قلت: "كنت أراقب ".

ثم ، وحين رفعت نظري في تلك اللحظة ، رأيت إيدي يتقدم على الـرصيف ، وقد بدا أطول وأوسخ من أي وقت آخر . مشى وقد اتصلت مفاصله بعضها ببعض إتصالاً خاطئاً .

ــ " ها هو " .

بدا إدي في حال سيئة جداً . وهو لا يبدو في حال حسنة في الصباح الباكر أيداً ؛ لكنَّه بدًّا الآن في حال سيئة جداً .

سألته: " أين كنت ؟ "

\_ " على أرضية المشرب " .

سأله جـونِسون : " هل رأيت ما جرى ؟ "

قال إدي له: " لا تتكلم عما جرى يا مستر جونسون . يثير في نفسي الغثيان مجرد التفكير فيها جرى "

قـال له جـونسون : " يحسن أن تشرب شراب ". ثم قال لي : " حسناً ، هل سننطلق ؟ "

\_ " ذلك يعتمد عليك "

\_ " أي نوع من الأيام سيكون اليوم ؟ "

ـ " تماماً كالأمس تقريباً ، ربها أفضل " .

ـ " للننطلق إذن " .

ـ " حسناً ، حالما يصل الطعم " . أبحرنا بهذا الطائر منذ ثلاثة أسابيع للصيد في الخليج ولم أر شيئاً من ماله حتى الآن خلا مائة دولار أعطانيها لأدفعها للقنصل ولتخليص الإجراءات الرسمية ودفع الرسوم وشراء بعض الديدان وتعبئة القارب بالبنزين قبل أن نعبر الميناء . وكنت أفدم كل عدة الصيد بينها استأجر هو القارب مقابل خسة وثلاثين دولاراً في السوم السواحد . كنان ينام في فندق ويأتي إلى القبارب كل صباح . وقد حصل لي إدى على هذا المستأجر فكان على أن أحمله معى . وكنت أعطيــه أربعــة دولارات في اليوم .

قلت لـ جونسون : " يجب أن أضَع بنزيناً فيه " .

" سأحتاج إلى بعض المال لذلك " . " كم ؟ "

ــ " ثمانيـة وعشرون سنتــأ للجـالون الواحــد . يجب أن أضع أربعين جالوناً على أية حــال . أيّ : أحد عشر دولًاراً وعشرين سنتاً " . أحرج خسة عشر دولاراً .

سألته : " هل تريد أن تحسب الباقي لشراء البيرة والثلج ؟ "

قال : " ذلك حسن ، أخصم الباقي عما أنَّا مدين به لك " .

كنت أفكر في أن ثلاثة أسابيع مدة طويلة لتركمة دون أن يسدّد حسابه ، لكنه إذا كمانَ رَجملًا أميناً ، فأي فرق سيشكل هذا ؟ كمان يجب أن يدفع الحساب كل أسبوع على أية حال . لكنني تركته يتراكم مدة شهر لكي آخد مالي بعدئذ . كانت غلطتي ، لكنني كنت مسروراً لرؤيتي القارب يعمّل في السِّداية . لكن هـذا السَّجـل راح ، وفي الأيام القليلة الْأخيرة فـقط ، يثيرُ أعــصــابي في العــمل ، ومع ذلك لم أرغب في قــول شيء له خشية أن يتركني ". لو كمان أمينًا ، لكانت الحال افضل كلما طالت مَدّة استنجاره القارب . سألني وهو يفتح الصندوق : " أتشرب قنينة بيرة ؟ "

ـ " لا ، شكراً " .

في تلك اللحظة تماماً ، وصل الزنجي الذي أحضر الطعم الى الرصيف ، فطلبت من إدى أن يستعد للإنطلاق بالقارب .

صعد الزنجي إلى القارب ومعه الطعم ، فانطلقنا وبدأنا نخرج من المرفأ ، وراح الزنجي يشبت سمكتين من الأسقمري ؛ مدخلاً الشص في فميها ليُسْخُرِجه مِن خياشيمهما ، شاقاً جنبيهما ثم مَدْخلًا الشص في جنبيهما الآخرين ثم مخرجاً إياه منهماً ، رابطاً الفم ومغلقاً إياه على وصلة الطعم بالخيط حتى لا ينزلق الطعم ويفلتـه وليجر الطعم بسلاسة دون أن يدوم .

إنه زنجي أسود حقيقي ، ماهر وكثيب ، تحيط برقبته سبحة تعويذة تحت قــمـيــصــه ، ويعتمر قبعة قش قديمة . وما يحب أن يفعله في القارب هو النوم وقسراءة الجسرائد . لكنه يثبت الطعم بمهارة وسرعة .

سألني جونسون : " ألا يمكنك تثبيت طعم على هذا النحو يا قبطان ؟ "

- " نعم يا سيدي " - " لِـمْ تَأْخَذَ زَنجِياً للقيام بهذا ؟ "

قلت له: "حين تجري السمكة الكبيرة أمامك ، سترى " .

- " ما الفكرة ؟ "

- ـ " يستطيع الزنجي تثبيت الطعم أسرع مما أثبته أنا " .
  - \_ " ألا يستطيع إدي هذا ؟ "
    - \_ " لا يا سيدي " .
- \_ " يَجَدُو لَي أَنْهَا نَـفَـقَـات غَـير ضرورية " . كَـان يعطي الزنجي دولاراً واحداً في السيوم . وكـان الزنجي يقضي كل ليلة يرقـص الرمبـا . وها أنا أراه نعسانا الآن .

قلت له : " إنه ضروري " ·

مرزنا حينداك بمراكب شراعية وحيدة الصواري مع عرباتها حاملة الأسماك وقد رست أمام جزر كابانيا بينها رست الزوارق لتصطاد سمك الضأن عند قاع الصخور قرب جزيرة مورو ، فقدتُ القارب إلى الخارج حيث يرسم الخليج خطاً داكناً . ودلى إدي الجاذبين الكبيرين ووضع الزنجي الأطعم في ثلاث قصبات .

كان التيار يصل إلى غور عمقه حوالي ستمائة قدم ، وحين وصلنا إلى حافته صرت تراه يندفع اندفاعا أرجوانياً بدوامات منتظمة تقريباً. هب نسيم شرقي خفيف مقترباً منه ورأينا الكثير من الأسماك الطائرة ، تلك الأسماك الكبيرة ذات الأجنحة السوداء التي تبدو ، وهي تبحر بعيداً ، كصورة لينبيرج وهو يعبر المحيط الأطلسي .

كانت تلك الأسهاك الطائرة أفضل علامة توجد هناك . وكنت ترى في آخر مدى الرؤية أعشاب الخليج الذابلة الصفراء تلك في بقع صغيرة بما يعني أن التيار الرئيسي موجود هناك وأن هناك طيوراً تعمل فوق سرب من أسهاك المتونة الصغيرة . فتراها قافزة ؛ أسهاك تونا صغيرة فقط تزن الواحدة منها رطلين . قلت لجونسون : " أنزل صنارتك في أي وقت تريد " .

أحاط نفسه بحزامة وثبت عدة الصيد ومد القصبة الكبيرة وعليها بكرة من نوع هاردي تلف ستائة ياردة من خيط ستة وثلاثين . التفت إلى الخلف ورأيت الطعم يدور بسلاسة ويثب متقدماً إلى الأمام على الموجات الصغيرة ، في غوص الجاذبان ويقفزان . وسرنا بالسرعة المناسبة تقريباً ووجهت القارب الى داخل التيار .

قلت له : " أبق عقب القصبة في الحلقة على الكرسي . فلا تكون القصبة ثقيلة على نحو ما هي عليه . أبق الساحب بعيداً حتى يمكنك تخفيف الضغط على السمكة حين تعلق . فإذا علقت السمكة والساحب مشدود فانها سترجك وتلقى بك من فوق القارب " .

كَنَانَ لابَدْ أَنْ أَذْكِر لَّهُ نفس الشيء كل يوم ، لكنني لم أكن أبالي بذلك .

فسج موعة واحدة من بين خسين مجموعة عن يستأجرون القارب تلم بذلك . وحينها يلمون بذلك ، يتصرفون بغباء طيلة نصف الوقت فيرغبون في استعال خيط غير قوي قوة كافية للأمساك بسمكة ضخمة .

سألني : " كيف يبدو هذا اليوم ؟ "

قلت له : " لا يوجد أفضل منه " . كان يوماً رائعاً حقاً .

سلمت الزنجي عبجلة القيادة وطلبت منه أن يبقى القارب على طول حافة التيار في اتجاه الشرق وعدت إلى حيث يجلس جونسون يراقب طعمه وهو يتقافز مندفعاً إلى الأمام.

سألته : " تريدن أن أنزل قصبة أخرى ؟ "

قال : " لا أظن هذا . أريد أن أعلق أسهاكي بالصنارة وأصارعها وأجرها الله منفسد. " .

إلى البر بنفسي " . قلت : " حسناً . أتريد أن ينزل إدي الصنارة ويسلمها لك فتتمكن من الإمساك بسمكة بالشص إذا علقت " .

قال : " لا . أفضل أن أبقي قصبة واحدة في الماء " .

\_ " حسناً " .

كان الزنجي لا يزال يخرج القارب من الحليج حين نظرت فرأيت أنه رأى بقعة أسهاك طائرة تندفع خارجة من الماء أمامنا على مسافة قصيرة من أعلى التيار . وبالنظر إلى الحلف ، رأيت هافانا وقد بدت رائعة تحت الشمس بينها واحت سفينة تخرج في تلك اللحظة تماماً من المرفأ أمام جزيرة مورو .

قلت له: " أظن أن الفرصة ستسنَّح لك لقتال سمكة اليوم يا مستر

رنسون "

قال : " حان الوقت لذلك ، كم مضى علينا ونحن نخرج ؟ "

ـ " ثلاثة أسابيع مع اليوم " .

ــ " تلك مدة طويلة نقضيها في الصيد " .

قسلت له: " إنها أساك مسلّية . وهي لا توجد هنا إلا حين تأتي إلى هنا . لكنها حين تأتي إلى هنا . لكنها حين تأتي ، تأتي بأعداد كبيرة . وهي تأتي دائياً . وإذا لم تأت الآن ، فلن تأت أبداً . القسمر في الطور الصحيح . والتيار جيد وسيهب حلينا نسيم عليل " .

- " كانت هناك بعض الأسماك الصغيرة حين حضرنا إلى هنا في البداية " .

قلت : " نعم . وكما أخبرتك . ستقل الأساك الصغيرة وتختفي قبل أن تأتى الأساك الكبيرة " . \* لَكُم أنتم قباطنة قوارب الإيجار نفس الخط . فالوقت إما مبكر على الموسم أو متاخر عنه ، أو أن الربح ليست مناسبة أو أن القيمر في الطور الحاطىء . لكنكم تقبضون المال مهم كانت الظروف " .

قَـلَت له : " حـسناً ، عـادة مـا يكون الوقت أبكر من اللازم أو مـتأخـراً أكثر من اللازم وغالباً ما تكون الربح في اتجاه خاطىء . وحتى يحل يوم مناسب ، فتظل فيه على الشاطىء بلا مستأجر "

\_ " لكنك ترى أن اليوم مناسب ؟ "

قلت له : " حسناً ، لقد مر علي اليوم ما يكفي . لكنني على استعداد لأن أؤكد بأنك ستنال الكثير " .

قال: " آمل هذا " .

بدأنا الصيد . واتحه إدى الى المقدمة وتمدد . ووقفت أنا أراقب ظهور ذيل . بينها ظل الزنجي يغـفــو بين الحين والآخــر وأنا أراقــبــه أيضاً . أنا متأكَّدُ من أنه قضى ليال رائعة

سألني جَـونسُون : " ألديك مانع باحضار قنينة بيرة لي يا قبطان ؟ "

قىلىت : " لا مانع يا سىبىدى " . ونبشت بين الثلُّج لأخرج لـ قنينة باردة .

سأل : " ألا تريد واحدة ؟ "

قلت: " لا يا سيدي . سأنتظر حتى الليل " .

فسَحت القنينة وكنت أمدها اليه حين رأيت هذا اللوطى البني ، بحربة أطول من ذراعك مغروسة فيه يندفع برأسه وكتفيه خارج الماء وينقض على سمكة الأسقمري تلك . بدا عرض استدارته بعرض زند منشار .

صحت : " أَرْخِ الحيط له " . قال جونسون : " لم يبلعه " .

" توقف إذن "

ستصعد السمكة من الأعماق وتخطىء الطعم . عرفت أنها ستستدير وتتجه نحو الطعم مرة أخرى .

\_ " إستعد لترخيه لما في اللحظة التي تمسك بالطعم "

ثم رأيتها تظهر من الخلف تحت الّماء . كنتَ ترى زعانفها مفتوحة على سعتها كأجنحة أرجوانية وخطوطها الأرجوانية مرسومة على لونها البني تقدمت كغواصة وأطلت زعفتها العلوية وكنت تراها تشق الماء . ثم تقـدمت خلف الطعم تمامـاً وقـد أطل رمحها خارجاً من الماء تماماً كذلك ، كأنه يهتز فوق الماء . قلت: " دعمه يدخل في فسمها " . أبعد جونسون يده عن بكرة الحبل وبدأت البكرة تنز واستدارت سمكة اله مارلين العجوز وغطست فرأيت كامل طولها يلمع فنضياً زاهياً وهي تستدير وتسبح بالعرض وتتجه مبتعدة بسرعة نحو الشاطىء .

قلت : " إسحب قليلًا . ليس كثيرًا " .

لف خيط آلجر .

قلت له: " ليس كثيراً جداً " . رأيت الخيط يميل جانباً . قلت : " أقفل البكرة واسحب السمكة بقوة . يجب أن تشد عليها . وهي ستقفز على أية حال " .

لف جونسون الخيط وعاد الى القصبة .

قلت له: " حاصرها . ألصق الخيط بها . أضربها نصف دزينة من الضربات " .

ضربها بضع مرات أخرى بقوة ، فانحنت القصبة نصفين وبدأت البكرة تسرسع بصوتها وأطلت السمكة من الماء ، وهي تقفز قفزة مباشرة طويلة ، بووم ، وتلمع لمعاناً فضياً في الشمس وترذذ الماء كأن حصاناً رمي فيه من فوق جرف .

قلت له: " خفف على السحب " .

قال جونسون : " لقد أفلتت " .

قلت له : " الجحيم هي . خفف ضغط سحبك بسرعة " .

رأيت المنحنى في الخيط ، وفي المرة التالية التي قفزت فيها السمكة وصلت الى مؤخرة القارب واتجهت نحو البحر . ثم ظهرت ثانية وهشمت الماء فابيض ، ورأيتها عالقة بالشص من جانب فمها . ظهرت الخطوط عليها بوضوح . كانت سمكة فضية رائعة زاهية اللون الآن ، مقضبة باللون الأرجواني ، وحجمها الدائري حجم زند خشب .

قال جونسون : " فلتت " . كان الخيط مرتخباً .

قلت : " لَف الخيط . إنها عالقة بالشص جيداً " . وصحت بالزنجي : " أطلق القارب بأقصى سرعة آلته " .

أطلت السمكة مرة ، ومرتين ، متيبسة كعمود ، وكامل طولها يقفز مباشرة نحونا ، قاذفة الماء عالياً في كل مرة تصدم فيها الماء . إنشد الخيط ورأيتها تنجه نحو الشاطىء ثانية ثم رأيتها تستدير .

قلت: " ستَجري آلآن . لو ظُلتُ عالقة بالشص فسأطاردها . خفف شدّك عليها . يوجد الكثير من الخيط " .

اتجهت سمكة الـ مارلين العجوز نحو الشيال الغربي كما تفعل كل الأسياك الكبيرة ، هل هي عـ القـة يا أخي أ بدأت تقـفز نفزات طويلة وتعالى الرذاذ في كل مرة كما يَتْعَالَى من الدَّفَاعُ قارب سريع في البحر . تبعناها ، مبقين إياها داخل النظفة التي أدور حولها . أحدات عبيلة القيادة واستمررت بالصراخ على جونسون طالباً منه أن يبقي سحبه خفيفاً ويلفِّ البِكرة بسرعة . فجأة ، رأيت قبصبت ترتج وخيطه يرتخي لن يبدو مرتخياً إلاّ إذا رأيتٌ جذب بطن الحيط في الماء . لكنني عرفت ذلك .

فلت له : " أفلتت "

ظلت السمكة تقفز وتابعت القفز إلى أن اختفت عن الأنظار . كانت سمكة رائعة حقاً .

قال جونسون: " لا أزال أحس بها تجذب " .

ــ " ذلك هو ثقل الخيط " ·

\_ " لا أستطيع لفُّه إلَّا بصعوبة . لعلها ماتت "

قلت : " أنظر إليها . إنها لا تزال تقفز " . كنت تراها على بعد نصف ميل وهي لا تزال تقذف نفثات ماء .

أحسست بسحبه للخيط . وكان قد لفه حتى الآخر باحكام . ولم يعد يمكنك إخراج أي خيط من البكرة . فقد ينقطع . \_ " ألم أخبرك بأن تبقي سحبك خفيفاً ؟ " \_ " لكنها استمرت في أخذ الخيط "

\_ " يعن*ي* ؟ "

\_ " لذلك شددت الخيط " .

قلت له: " إسمع ، إذا لم تعطها خيطاً حين تعلق بالشص على ذلك النحو ، فهي تقطعه . فلا يوجد خيط يصمد أمامها . إنْ طلبته هي فلابد أن تعطيها إياه أ. ويجب أن تبقى السحب خفيفاً . لا يبقى صيادو السمك المحترفون الخيط مشدوداً حين يصطادون حتى وهم يصطادون بحربونة . وما يجب أن نفعله هو أن نستعمل القارب لمطاردتها حتى لا تأخذ الخيط كله حين تجري . وبعد أن تجري تغطس وحينذاك تشدُّ الخيط وتسحب وترجعه

" إذن لو أنها لم تقطع الخيط لأمسكتُ بها ؟ "

ــ" كانت ستتاح لك فرصة " .

\_ " ما كانت تستطيع تحمل ذلك ، أليس كذلك ؟ "

ـ " تستطيع أن تفعل أشياء كشيرة . لن يبدأ القتال ضدها إلا بعد أن

<u>ت</u>جري " ·

قال: " حسناً ، لنصطد واحدة أخرى " .

قلت له : " لابد أن تلف ذلك الخيط على البكرة أولاً " .

كنا قد أعلقنا تلك السمكة وضيّعناها دون أن نوقظ إدي . وها إدي العجوز يعود إلى مؤخرة القارب الآن .

قال : " ما الأمر ؟ "

كمان إدي عمامل قموارب مماهراً ذات مرة قبل أن يصبح مخموراً ، لكنه لم يعمد الآن ذا نفع عملى الإطلاق . نظرت اليمه وهو يقف هناك طويلاً غمائر الوجنتين بفم مرتخ وقمد التصقت تلك المادة البيضاء في زوايا عينيه وذبل شعره في الشمس . عرفت أنه استيقظ وفيه لهفة عميتة للشراب .

قَلْتُ لَهُ : " يحسن أن تشرب قنينة بيرة " . أخرج قنينة من الصندوق وشربها .

قال: "حسناً يا مستر جونسون . أظن أنه يحسن أن أنهي غفوي . عنون جداً على البيرة يا سيدي " . يا لإدي ، لم تعن له السمكة شيئاً .

حسناً ، أعلقنا سمكة أخرى عند حوالي آلظهر وقفزت فالتة من الشص . كنت ترى الشص يرتفع ثلاثين قدماً في الجوحين قذفته .

سأل جونسون : " ما الحطأ الذي ارتكبته الآن ؟ "

قلت : " لا شيء ، قذفت هي بالشص فقط " .

قـال إدي وقـد آسـتـيـقظ ليشرب قنينة بيرة أخـرى . " مـستر جـونسون ، مـسـتر جـونسون ، مـسـتر جـونسـون ، أنت سيء الحظ ، قـد تكون محظوظاً مع النسـاء . مـسـتر جـونسـون ، ما رأيك لو خرجنا الليلة ؟ " ثم عاد وتمدد مرة أخرى .

في حوالي السباعة الرابعة وبيناً نحن نعود مقتربين من الشاطىء ضد التيار المندفع كفناة طاحونة ، والشمس على ظهورنا ؛ عضت أضخم سمكة مارلين سوداء رأيتها في حياتي طعم جونسون . كنا قد أخرجنا سمكة حبّار ريش من البحر واصطدنا أربع سمكات من أسهاك التونا الصغيرة تلك ، فوضع الزنجي إحداها في شهسة لتكون طعاً . وانجرت بتشاقل كبير ، لكنها أثارت رذاذاً هائلاً وهي تندفع في أثر القارب .

نزع جونسون عدة الصيد عن بكرة اللف ليتمكن من وضع القصبة على ركبتيه لأن ذراعيه تعبتا وهما تمسكان بها في نفس الوضع طيلة الوقت . ولأن يديه تعبتا من الإمساك ببكرة اللف والطعم الضخم يسحبها ، لف الحيط حين لم أكن أراقبه . لم أعرف بأنه كان قد لف الخيط . كما لم يعجبني إمساكه بالقصبة بتلك الطريقة ، لكنني كرهت أن أواصل نقده وتعنيفه طيلة الوقت .

إضافة إلى أنه لن يكون هناك أي خطر بعد أن يبتعد الخيط ويمتد حارج الماء . لكنها كانت طريقة صيد قذرة .

كنت أدير عبطة القيادة مبحراً بالقارب على حافة التيار وبحن نواجه معمل الإسمنت القديم حيث يكون الماء عميقاً وأنت على ذلك القرب من المساطىء وحيث تشور تدويات ويوجد الكثير من الأطعم دائراً . ثم رأيت رذاذاً كالذي تثيره قنبلة أعهاق وسيفاً وعيناً وفكاً سفلياً مفتوحاً ورأساً أسود أرجوانياً صبخا لسمكة مارلين سوداء . كانت الزعنفة العلوية بارزة كلها من الماء وتبدو عالية علو سفنية كاملة التجهيز ، كها كان ذيلها المنجلي كلمه ظاهراً من الماء فيها كانت تهشم سمكة التونا تلك . كان منقارها باستدارة مضرب بيسبول ومنحرفاً ، وحين أمسكت بالطعم ، شقت المحيط شقاً عريضاً . كانت أرجوانية سوداء صلبة ولها عين بحجم زبدية حساء . كانت هائلة الحجم . وأنا واثق من أنها تزن ألف رطل .

صبحت بجونسون الأطلب منه إعطاءها الخيط ، لكن ، وقبل أن أتمكن من النطق بكلمة ، رأيت جونسون يرتفع في الهواء عن كرسيه كما لو أن رافعة رفعته ، وقد أمسك مدة ثانية فقط بتلك القصبة والقصبة تنحني كقوس ، وعندئذ ضربه عقب القصبة في بطنه وتناثرت عدة الصيد على ظهر القارب .

كان قد لفّ خيط السحب بقوة ، وعندما جذبته السمكة ، رفعته عن كرسيه ولم يستطع التمسك به . كان عقب القصبة تحت إحدى رجليه والقصبة على حجرة . لو كان ربط عدة الصيد بالكرسي ، لكانت السمكة قد سحبته كذلك .

أوقفت محرك القارب وعدت إلى مؤخرته . كان يجلس هناك ممسكاً ببطنه حيث خبطه عقب القصبة .

قلت له: " أظن أن هذا يكفى اليوم " .

قال لي : " ماذا كانت ؟ "

قلت : " مارلين سوداء " .

\_ " كيف حدث هذا ؟ "

قىلىت : " يمكنك حساب ذلك . تكلّف بكرة اللف مائتمان وخمسون دولاراً . وهمي تكلّف الآن أكثر وكلفتني القصبة خمسة وأربعين دولاراً . وهناك أقل من سنهائة ياردة خيط ستة وثلاثين " .

عند ذَلك خبطه إدي على ظهره وهو يقول : " مستر جونسون ، أنت غير محظوظ . لم أر ذلك بجدث من قبل طيلة حياتي " .

قلت له : أ إخرس يا مخمور " .

قال إدي : " أقمول لك يا مستر جونسون إن ذلك أندر حادث رأيته في حياتي "

قَالَ جَونِسُونَ : " ماذا أفعلِ إن علقت سمكة مثل تلك في صنارتي " . قلت له : " تلك ما أردت قتالها بنفسك " . كنيت سيء المزاج جداً .

قــال جونسون : " إنها كبيرة جداً . لماذا ، لابد أنها عقاب " . قلت : " إسمع . سمكة كتلك قد تقتلك " .

\_ " إنهم يصطادونها " .

ـ " الذين يعرفون كيف يصيدون الأسماك يصطادونها . لكن ، لا تفكر بأنهم لا يتلقون عقاباً " .

\_ " رأيت صورة لفتاة تمسك بواحدة " .

قلت: " هذا مؤكد ، وهي لا تزال تصطاد السمك . لقد بلعت الطعم وأخرجوا أمعاءها وحملوها إلى قمة القارب وماتت . أنا أتكلم عن صيدها حين تعلق من فمها " .

قال جونسون: " حسناً ، إنها أسهاك كبيرة جداً ، إذا لم يكن صيدها متعاً ، فلم أصطادها ؟ "

قال اَدي : " ذلك صحيح يا مستر جونسون . إن لم يكن صيدها ممتعاً ، فلم اصطيادها ؟ "إسمع يا مستر جونسون ، لقد طرقت المسار على رأسه هناك . إن لم يكن ممتعاً ـ فلم القيام باصطيادها ؟ "

كنت لا أزال مهتزاً من رؤية تلك السمكة كها كنت أحس بغثيان سديد بسبب أدوات الصيد ، فلم أسمعها . طلبت من الزنجي أن يوجه القارب نحو جزيرة مورو . لم أقل لهما أي شيء بينها جلسا هما هنا ، إدي في أحد الكراسي وقنينة بيرة في يده وجونسون يحمل قنينة أخرى .

قالً لي بعد وهلة: " يا قبطان ، أتسمح بإعداد كأس طويلة من الويسكي والصودا والثلج ؟ "

أعددتها له دون النطق بكلمة ، ثم أعددت لنفسي كأساً حقيقية . كنت أفكر بأن هذا الد جونسون قد بدأ الصيد منذ خمسة عشر يوماً ، وانتهى بتعليق سمكة يستغرق صائل سمك محترف سنة حتى يعلقها ، ثم ضيع السمكة ، وضيع عدة صيدي التقيلة ، وعرض نفسه للسخرية ثم جلس في منتهى القناعة وراح يشرب مع مخمور .

حين نزلنا إلى الرصيف والزنجي يقف هناك منتظراً ، قلت : " ماذا عن الغد ؟ "

قال جونسون : " لا أظن ذلك ، لقد كدت أمل من هذا النوع من صيد

- ـــ " أتريد أن تدفع للزنجي لتسريحه ؟ "
  - ــ " كم أنا مدين له ؟ "
- ـ " دولار . أعطه إكرامية إذا أردت " .

وهكذا أعطى جونسون الزنجي دولارأ وقطعتي عملة كوبية بقيمة عشرين سنت لكل منهيا .

سألنيّ الزنجي وهو يريني قطعـتي العملة المعدنية : " لِـمَ هاتان ؟ "

قلت له بالإسبانية : " إكرامية . لقد انتهى عملك . إنه يعطيك هاتين

- \_ " لا أحضر غداً ؟ "

أخمذ المزنجي كمرة خميط القنب الذي يستعمله في ربط الأطعم وأخمذ نظارته السوداء ، ثم اعتمر قبعته القش وذهب دون أن يقول لنا وداعاً . كان زنجياً لا يحسب لأي منا كبير حساب .

ـ " متى سنسوى الحساب يا مستر جونسون ؟ "

قال جُونِسُون : " سأذهب إلى البنك في الصباح . يمكننا تسوية كل الحساب بعد الظهر "

- " أتعرف عدد الأيام ؟ "
  - ــ " خمسة عشر " .
- " لا . ستة عشر يوماً مع اليوم ، ويوم للخروج ويوم للعودة ، المجـموع ثهانية عشر يوماً ، ثم هناكَ القصبةُ وبكــرةُ اللَّف وآلحيط أليوم " .
  - \_ " عدة الصيد على حسابك " .
  - ـ " لا يا سيدي . ليس كذلك إذا ضيِّعتها على ذلك النحو " .
  - ـ " لقد دفعت أجرة استئجارها يومياً . هي على حسابك " .

قلت : " لا يا سيدي . لو كسرتها سمكَّة ولم يكن ذلك لغلطة ارتكبتُها أنت ، لأختلف الأمر . لقد ضيعت تلك العدة لإهمالك " .

- \_ " جذبتها السمكة من بين يدي " .
- " لأنك شددت السحب ولم تضع القصبة في حلقتها " .
  - .. " ليس لك حق تغريمي ثمن تلكُّ العدة " .
- " إِنْ أَنت استأجرت سيارة ودفعت بها من فوق جرف ، ألا تظن أن من واجبك دفع تعويض عنها " . قال : " لن أدفع إن كنتُ فيها " .

قىال إدي : " ذلك رائع جـداً يا مـستر جـونسـون . أنتَ فهمتَ ، أليس كـذلك يا قـبطان ؟ لو كـان فـيـهـا لقتل . ولما كان عليه أن يدفع . ذلك رأى صائب " .

لَمُ أُولِ المخمور أي انتباه . قلت لجونسون : " أنت مدين لي بهائتين وخسة وتسعين دولاراً مقابل القصبة والبكرة والخيط " .

قال : " ليس هذا حقّ . لكن ، إذا كانت هذه هي طريقتك في رؤية الموضوع فلم لا نقسم الفرق بيننا ؟ "

\_ " لا يسمكنني شراء بديل لها بمبلغ يقل عن ثلاثهائة وستين دولاراً . لن أغرمك ثمن الخيط . فسسمكة كهذه قد تنزع كل خيوطك ولا تكون الغلطة غلطتك . لو كان هنا شخص آخر غير المخمور لبين لك كم أنا منصف لك . أنا أعرف أنه يبدو مبلغاً كبيراً ، لكنه كان مبلغاً كبيراً الذي اشتريت به عدة الصيد أيضاً . لا يمكنك صيد سمكة كهذه بلا أفضل عدة صيد يمكن شراؤها من السوق " .

قال له إدي: " مستر جونسون ، يقول إنني مخمور . ربما أكون محموراً ، لكنني أقول لك إنه على حق . إنه على حق وهو معقول " .

قىال جونسون أخيراً: " لا أريد أن أسبب آية مصاعب . سادفع ثمنها ، مع أنسني لا أرى نفس رأيك . أي أن هناك ثمانية عشر يوماً بسعر خسة وثلاثين دوراً في اليوم ومائتين وخسة وتسعين دولاراً كمبلغ إضافي " .

قلت له : " أعطيتني مائة . سأقدم لك قائمة بها صرفته وسأخصم ثمن الديدان الباقية . وما اشتريته من مؤن عند المجيء والذهاب " .

قال جونسون : " ذلك معقول " .

قىال إدي : " إسمع يا مستر جونسون ، لو عرفت الطريقة التي يجاسبون بها غريباً عـادةً لعرفت أن حسابه أكثر من معقول . أتعرف كيف حاسبك ؟ إنه حساب استثنائي . القبطان يعاملك كما لو كنت أمه " .

.. " سأذهب إلى البنك غداً وسأحضر إلى هنا بعد الظهر . ثم سأستأجر القارب بعد غد " .

ـ " يمكنك العودة معنا فتوفر أجرة القارب " .

قــال : " لا . سأوفر الوقت بقارب الأجرة " .

قلت : " حسناً ، ما رأيك بكأس ؟ "

قال جونسون : " حسناً ، لا مشاعر سيئة الآن ، أليس كذلك ؟ "

قَلْتُ لَهُ : " لا يا سيدي " . وهكذا جلس ثلاثتنا هناك في مؤخرة القارب وشربنا جرعات كبيرة من الويسكي بالصودا والثلج معا .

في اليوم التالي ، أمضيت طيلة الصباح منشغلاً بالقارب ، فغيرت الزيت في قاع القارب وقسمت بعمل أو بآخر . وعند الظهر ، ذهبت إلى المدينة وتناولت الطعام في مطعم صيني حيث تتناول وجبة مقابل أربعين سنتا ، ثم اشتريت بعض الحاجات لأخلها إلى البيت إلى زوجتي وبناتي الشلاث . تعرفون : عطر ، مروحتان وثلاثة من تلك الأمشاط الكبيرة . حين انتهيت ، توقفت في حانة دونوفان وشربت كأس بيرة وتحدثت مع الرجل العجوز ثم عدت ماشياً إلى أرصفة سان فرانسسكو ، وتوقفت في ثلاثة أو أربعة علات لأشرب بيرة في الطريق . اشتريت له فرانكي قنينتين من مشرب كنارد ووصلت إلى ظهر المركب وأنا في أحسن حال . حين وصلت إلى ظهر المركب كان ما بقي لذي أربعين سنتاً فقط . صعد فرانكي الى القارب معي ، وبينا كنا نجلس ونتظر جونسون شربت قنينتي بيرة باردة من صندوق الثلج مع فرانكي .

لم يظهر إدي طبلة الليل أو النهار لكنني كنت أعرف أنه سيطل إن عاجلاً أو آجلاً ، حالما ينضب رصيده . أخبرني دونوفان بأنه أتى الى محله ليلة أمس لوهة فيصيرة والنقى بجونسون ، كما واصل إدي الشرب على الحساب . انظرنا ، ثم بدأت استغرب عدم مجيء جونسون . لقد تركت لهم خبراً في الرصيف اطلب فيه منهم أن يخبروه بأن يأتي إلى القارب ويصعد إلى ظهره وينتظرني فيه لكنهم قالوا لي بأنه لم يحضر . مع ذلك تصورت أنه بقي ساهراً في الخارج الى ساعة متأخرة ، ولعله لم يستيقظ من نومه إلا حوالي الظهر . كانت المصارف تظل مفتوحة حتى الساعة الثالثة والنصف . ورأينا الطائرة تطير مستعدة ، وحوالي الخامسة والنصف ، لم أعد أحس بالاطمئنان وبدأت أحس بقلق شديد .

في الساعة السادسة ، أرسلت فرانكي إلى الفندق ليتأكد من أن جونسون كان هناك . كنت لا أذال أظن أنه ربا كان في الخيارج وقيد ارتبط بموعد أو

كان هناك . كنت لا أزال أظن أنه ربها كان في الحارج وقد ارتبط بموعد أو أنه ربها يكون لا يزال في الفندق في حال سيئة لا تسمح له في أن يستيقظ . ظللت أنتظر وأنتظر حتى تأخر الوقت كثيراً . لكنني بدأت أحس بالقلق

الشديد لأنه كأنَّ مديناً لي شمانهائة وخسة وعشرين دولاراً .

مضى على مغادرة فرآنكي حوالي ما يزيد على نصف ساعـة بقليل . وحين رأيتـه قـادماً ، كان يمشي مسرعاً وهو يهزّ رأسه .

قال: " رجل بالطائرة " .

حسناً . على هذا النحو كان الوضع . القنصلية مغلقة . كان لدي أربعون سنتاً ، والطائرة تكون قد وصلت إلى ميامي الآن على أية حال . لم

أكن أستطيع حمتى إرسال برقية . يا له من إنسان ، مستر جونسون ذلك ، حسناً . الغلطة غلطتي . كان لابد أن أعرف الوضع على نحو أفضل .

قلت لـ فرانكي : " حسناً ، يمكننا شرب قنينة باردة أيضاً . لقد اشتراها مستر جونسون " . كانت قد بقيت ثلاث قنان من بيرة ترويكال .

كان فرانكي مستاء قدر استيائي . لم أعرف كيف يمكنه أن يكون كذلك ، لكنه بدا كذلك . فقد واصل ضرب على ظهرى وهز رأسه .

هكذا هي الحال . لقد أفلست . خسرت خسائة وخسين دولاراً من تأجير القارب ولا أستطيع استبدال عدة الصيد بثلاثهائة وخسين دولاراً أخرى . فكرت : كم سيسر ذلك الوضع بعض أفراد تلك العصابة المتسكعين على الرصيف . من المؤكد أن هذا سيسر بعض المحارات . فقد رفضت أمس ثلائة آلاف دولار لإيصال ثلاثة غرباء إلى الجنر الواطئة . إلى أي مكان ، لإخراجهم من البلاد فقط .

حسناً . ما الذي سأفعله الآن ؟ لا أستطيع إدخال الشراب الى المرفأ فلابد أن يكون لديك مال لشرائه إضافة الى أنه لم يعد يدر أي مال . المدينة تفيض به ، وليس هناك من أحد يشتريه . لكنني سأكون ملعوناً إن أنا عدت إلى البيت خالي الوفاض لأتضور جوعاً طيلة الصيف في تلك البلدة . إضافة إلى أن لي أسرة . لقد دفعت رسوم التخليص حين دخلت الخليج . فأنت تدفع للسمسار مقدماً فيدخلك ويخلصك من الرسوم . جحيم ، ليس لدي حتى ما يكفي لشراء بنزين القارب . إنها نغمة جحيمية حقاً . يا لك من إنسان يا مستر جونسون .

قلت : " لابد من تحميل شيء يا فرانكي . لابد من كسب بعض المال " .

قال فرانكي: "سأعمل على هذا ". إنه يتسكع في منطقة المرفأ ويقوم ببعض الأعهال المتفرقة ، وهو أصم تماماً ويشرب الكثير من الشراب كل ليلة . لكنك لن ترى رجملاً أخلص وأطيب منه . لقد عرفته منذ أن بدأت إدارة عملي هناك . وقد اعتاد على تقديم يد العون إلى في تحميل قاربي مرات عديدة . وحين كففت عن تحميل البضائع وأخذت أؤجر القارب وأخرج به لصيد أسهاك أبي سيف في كوبا ، كنت أراه يتسكع على الرصيف وحول المقيى . إنه يسدو أبكم وهو يبتسم عادة بدلاً من أن يتكلم ، وذلك لاته كان أصهاً .

سأل فرانكي : " تحمل أي شيء ؟ " قلت : " بالتأكيد . ليس لدي خيار الآن " .

\_ " أي شيء ؟ " \_ " بالتأكيد " .

قال فرانكي : " سأعمل على هذا . أين ستكون ؟ " قلت له : " سأكون في بيرلا . لابد أن آكل " .

ففي مشرب بيرلا يمكنك أن تتناول وجبة مقابل خسة وعشرين سنتاً . فكل شيء في قائمة الطعام مقابل عُشر الدولار ما عدا الحساء ، فالحساء مـقــابل خسة سنتات . سرت مع فرآنكي متجهين إلى هناك ، فدخلت مشرب بيرلاً بينها وإصل هو سيره . قبل أن يتأبع السير ، صافحني وخبطني على ظَهْري مرة أخرى .

قَالَ : " لا تقلق . أنا فرانكي ؛ سياسة كثيرة . عمل كثير . شُرب كثير . لا مال . لكن صديق كبير . لا تقلق " .

قلت : " إلى اللقّاء يا فرانكي . لا تقلق أنت يا فتي " .

### فصل ۲

وخلت مشرب بيرلا وجلست إلى طاولة . كانوا قد ثبتوا ألواح زجاج جديدة في النافذة التي كسرت ، كما كانت خزانة العرض قد أصلحت . وكان في المشرب الكثير من الإسميان يشربون أمام حاجز المشرب ، وبعضهم يتناولون الطعام . بينها لعب الدومينو يجري على إحدى الطاولات . تناولت حساء بازيلاء سوداء ويخنة لحم بقـر مع بطاطا مـسلوقـة مـقـابل خســة عشر سنتاً . أوصلت قنينة بيرة هاتوي المبلغ إلى رُبع دولار . حين تكلمت مع النادل عن إطلاق النار ، لم يقل شيئاً . لقد كانوا كلهم فزعين جداً .

أكسملت الوجبة وجلست مسترحياً ودحنت سيجارة وأرحت ذهني من القلق . ثم رأيت فـرانكي يدخل من الباب وخلفه شخص . فكرت لنفسي :

جداً ، وكان يعرف هذا .

قال السيد سنج: "كيف حالك؟ "

يكاد يكون السيد سنج أنعم شيء رأيته في حياتي . إنه صيني بلا شك ، لكنه يتكلم كأي رجل إنجليزي ، ويلبس بذلة بيضاء على قسيص حريريّ وربطة عنق سوداء وإحدى قبعات باناما التي يبلغ ثمن الواحدة منها مائة وخمسة وعشرون دولارأ

سألني: " سنشرب بعض القهوة ؟ "

ـ " أَذَا شربت أنَّت " .

قال السيد سنج : " شكراً . نحن وحدنا تماماً هنا ؟ " قلت له : " ما عدا كل مِّن في المقهى " .

قىال السيد سنج : " هذا مؤكّد . لدّيك قارب ؟ " قلت : " ثمانية وثلاثون قدماً . كيرماث مائة حصان " .

قال السيد سنج: " آه ، تخيلت أنه شيء أكبر ".

- " بحمل مـائتين وخمساً وسنين حقيبة دُّون أن يمتليء " .

ـ " أيهمك تأجيره لي ؟ "

- \_ " أية شروط ؟ "
- \_ " لا داعي لذهابك . سأزوده بقبطان وطاقم بحارة " .
  - قلت : " لا . أذهب فيه أينها يذهب "
- قىال السيد سنج : " أرى هذا " . قىال لفرانكي : " أتسمح أن تتركنا وحدنا ؟ " بدا فرانكي مهتمًا كالسابق ، وابتسم له .
  - قلت : " هو أصم . لا يفهم الكثير من اللغة الإنجليزية " .
- قال السيد سنج : " أرى هذا . أنت تتكلم الإسبانية . أخبره بأن ينضم لنا فيا بعد " .
  - أشرت لـ فبرانكي بابهامي . نهض واقعاً واتجه إلى حاجز المشرب .
    - قلت: " أنت لا تتكلم الإسبانية ؟ "
- قـال السيـد سنج : " أوه ، نعم . ما هي الظروف التي ستجعلك الآن \_ جعلتك تفكر . . . "
  - \_ " أنا مفلس " .
- قال السيد سنج : " أرى هذا . هل القارب مدين بأية أموال ؟ هل يمكن أن تقام دعوى ضده ؟ "
- قال السيد سنج: " تمام . كم عدد مواطنيّ البؤساء الذين يمكن للقارب أن يتسع لهم ؟ "
  - \_ " تعني ، ينقلهم ؟ "
  - \_ " ذلك ما أعنيه " .
    - ــ " الى أين ؟ "
    - \_ " رحملة يوم " .
- قلت : " لا أعرف . يمكن أن يجمل دزينة رجال إذا لم تكن معهم أمتعة " .
  - ــ " لن تكون معهم أمتعة " .
    - \_ " إلى أين تريد نقلهم ؟ "
  - قال السيد سنج: " سأترك هذا لك " .
    - \_ " تعني أين سأرسو بهم ؟ "
  - ـ " ستوصلهم حتى تورتوجاس حيث ستلتقطهم سفينة سكونة " .
- قىلت : " إسمع أ. في تورتوجاس منارة على جزيرة لوجيرهد وفيها جهاز لاسلكي يستقبل ويرسل " .
- قَالَ السيد سنج: " تمام . سيكون إرساؤهم هناك سخيفاً جداً

- مالتأكيد " .
- " ثم ماذا ؟ "
- " قلتُ إنك ستوصلهم إلى هناك . ذلك ما تتطلبه رحلتهم البحرية "
  - " سترسو بهم في أي مكان يمليه عليك حسن تقديرك " .
    - " هل ستصل الـ سكونة إلى تورتوجاس لأخذهم ؟ "
      - قال السيد سنج : " طبعاً لا . يا للسخف " . \_ " كَمْ لكل رأس ؟ "

        - قـال السيد سنج : " خمسون دولاراً " .
        - " كيف ترى خسة وسبعين دولاراً ؟ "
          - " كم تأخذ على الرأس؟ '
- \_ " أوه ، هذا خمارج الموضوع تماماً . أنت ترى ، هناك أوجه متعددة ، أو يمكنك القول زوايا كشيرة لإصداري التذاكر . لا يتوقف الأمر على ذلك فقط " .
- قلت : " نعم . وما هو مفروض أن أقـوم به لا يُدُفع مقابلـه أيضــاً ، إيه ؟ "
- قال السيد سنج: " أرى وجهة نظرك تماماً . لنقل مائة دولار للقطعة ؟ "
- قلت : " إسمع ، أتعرف كم سأقضي في السجن إذا أمسكوا بي وأنا أقوم
- قال السيد سنج : " عشر سنوات . عشر سنوات على الأقل . لكن ، لا يوجد سبب يؤدي إلى ذهابك إلى السجن يا عزيزي القبطان . فأنت ستتعرض للمخاطرة مرة واحدة فقط \_ حين تحمل ركابك . ويترك كل شيء آخر إلى حسن تصرفك "
  - \_ " وإذا عـادوا وحملوك مسؤولية الفشل ؟ "
- ـ " ذلك سـهل جداً . سأتهمك أمامهم بأنك خنتني . سأعطيهم تعويضاً جزئياً ثم أشحنهم على قارب آخر . إنهم يعرفون أنها رحَّلة صعبة طبعاً <sup>\*\*</sup> .
  - ـ " مَاذَا بِشَأْنَىٰ ؟ "
  - \_ " أظن أن لآبد أن أبعث بكلمة إلى القنصلية " .
- ـ " ألف ومائتًا دولار ليس مبلغًا يمكن الإستهانة به في الوقت الحالي يا

قبطان " .

- ــ " متى سآخذ المال ؟ "
- \_ " مــاثتا دولار حين توافق وألف حين تحمّل " .
  - ـ " لنفترض أننى هربتُ بالمائتين ؟ "

ابتسم : " لا يمكنني فعل شيء طبعاً . لكنني أعرف أنك لن تفعل شيئاً كهذا يا قبطان " .

- \_ " أمعك المائتان ؟ "
  - ــ " طبعاً " .
- \_ " ضعها تحت الطبق " . ووضعها .

قلت : " حسناً . سأدفع رسوم المرفأ صباحاً ، وسأنطلق خارجاً عند حلول الظلام . والآن أين سنحمل ؟ "

- ـ " كيف ستكون باكوراناو ؟ "
- ـ " حسناً . هل حدّدت هذا المكان ؟ "
  - \_ " طبعاً "

قلت : " والآن ، بالنسبة للتحميل . تضيئون نورين ، أحدهما فوق الآخس ، عند لسان البر . سأدخل حين أرى النورين . فتخرج في زورق ، ونحمل من الزورق . تأتي أنت نفسك وتحضر المال . لن آخذ أي شخص قبل أن أستلم المبلغ " .

قبل أن أستلم المبلغ ". قال: " لا . نصف المبلغ عندما نبدأ التحميل والنصف الآخر عندما ننتم ".

> . قُلت : " حسناً . ذلك معقول " .

\_ " إذن فكل شيء مفهوم ؟ "

قلت : " أظّن هذا . لا أمتعة ولا سلاح . لا مسدسات ولا سكاكين ولا أمواس ؛ لا شيء . يجب أن أعرف عن ذلك " .

قال السيد سنج: " ألا تثق بي يا قبطان ؟ ألا ترى أن مصالحنا متطابقة ؟ "

\_ " عليك أن تتأكد من ذلك ؟ "

قال : " أرجو ألا تحرجني . ألا ترى كيف تنطابق مصالحنا ؟ "

قلت له : " حسناً . في أي وقت ستكون هناك ؟ " .

ـ " قبل منتصف الليل " .

ـ " كيف تريد المبلغ ؟ "

\_ " بالمثات مناسب لى " .

نهض واقبضاً فمراقبته وهو يخرج . إبتسم فرانكي له وهو يخرج . لم ينظر السيد سننج إليه . كان صينياً ناعم المظهر بلا شك . يا له من صيني .

إقتربُ فسرانكي من الطاولة . قال : "حسناً ؟ "

ـ " أين تعرّفت على السيد سنج ؟ "

قال فرانكي: " إنه يشحن صينيين . عمل كبير " .

ـ " كم مضى عليك وأنت تعرفه ؟ "

قىال فْـرَانكيّ : " أمـضى هنا سنتين . شـخص آخر شحنهم قبلة . قتله 

قال فيرانكي : " عمل كبير . إشمن الصينيين فبلا تعود أبداً . كتب صينيون آخرون وسائل تقول إن كل شيء رائع " .

قلت: " مدهش أ

- " هذا النوع من الصينيين كسابة لا يعرفون . الصينيون يعرفون الكتابة أغنياء . لا يأكلون شيئاً . يعيشون على الأرز . مائة ألف صيني هنا . فقط ثلاث نساء صينيات. " .

ـ " لماذا ؟ "

ـ " الحكومة لا تسمح " .

قلت : " وضع جهنمي " . ـ " أنت تقوم بعمل ؟ "

قـال فـرانكي : " عـمل جـيد . أفضل من السياسة . مال كثير . أعمال كشرة كبرة "

قلت له: " تشرب قنينة بيرة؟ " ـ " لم تعد قلقاً؟ "

قلت : " لا ، جمعيم . أعمال كبيرة كثيرة . ممتن كثيراً " . قال فرانكي : " حسناً " ، وربت على ظهري . " يسعدني هذا أكثر من لا شيء . كُل مَّا أريده أن تكون سعيداً . الصينيون عمل كبير ، إيه ؟ "

ـ " مدهش "

قال فرانكي : " يسعدني هذا " . رأيت أنه يكاد يبكي ، فقد كان سعيداً

لأن كل شيء سار على ما يرام ، فربت على ظهره . يا له من فرانكى . كان أول ما فعلته في الصباح هو الإتصال بالسمسار وطلبت منه أن يخلص معاملاتنا الرسمية . أراد قائمة بطاقم البحارة فأخبرته بأنني لا أستخدم أي بحار .

" ستبحر وحيداً يا قبطان ؟ "

\_ " ذلك صحيح " . \_ " ماذا جرى لمساعدك ؟ "

قلت له: " مخمور طيلة الوقت " .

ـ " من الخطر جداً الإبحار وحيداً "

قلت : " مسافة تسعين ميلاً فقط . أترى أن رفقة مخمور على ظهر قارب سيغير من الأمر شيئاً " .

أبحرت بالقارب إلى رصيف ستاندارد أويل عبر المرفأ وملأت كلا الحرّانين تمامـاً . كـانا يسـتــوعــبــان حــوالي مائتي جِالون حين أملاهما تماماً . كرهتُ أَنّ أشتري البنزين بسمعر ثمانية وعشرين سنتاً للجالون الواحد لكنني لم أعرف أين

يمكنني أن أذهب .

منذ أن قابلت الصيني وأخذت المال ، ظللت قلقاً على العمل . لا أظن أنني نمت طيلة الليل . وأبحرت بالقـارب إلى رصـيف سان فرانسسكو وهناكً على الرصيف ، كان إدي ينتظرني .

قَالَ لِي : " مرحباً يا هاري " ، ولوّح بيده . رميت حبل مؤخرة القارب له فربطه ، ثم صعد إلى ظهر القارب ؛ وقد بدا أطول وأعمش وأكثر سكراً

مما كان في السابق . لم أقل له شيئاً . سألني : " ما رأيك بذلك الرجل جونسون وهو يهرب على ذلك النحو يا هاري ؟ ماذا تعرف عن ذلك ؟ "

قلت له: " إنزل من هنا . أنت سمّ لي " .

\_ " يا أخى ، أَلَم أستاً أنا قدر ما استأتُ أنت تجاه هذا ؟ "

قلت له: " إنزل من القارب "

استوي على الكرسي متكتاً بظهره عليه فقط ومد رجليه . قال : " سمعت أننا سنبحر اليوم . حسناً ، أظن ألا فائدة من البقاء هنا " .

\_ " لن تذهب " .

\_ " ما بك يا هاري ؟ لا معنى لقسوتك على " .

\_ " لا ؟ إنزل عنه " .

\_ " أوه ، هو ن عليك " ·

ضربته على وجهه ، ونهضت واقفاً ثم صعدت على الرصيف .

قال : " لَمْ أَكُنْ لأَفْعَلَ مَثَلَ ذَلَكَ مَعْكُ يَا هَارِي " . قلت له : " أنت على حق لعين بأنك لن تفعل ذلك . لن آخذك معي . ذلك كل ما في الأمرِ " . \_ " حسناً ، لِـم ضربتني ؟ "

\_ " حتى تصدَقُ انني لَنْ آخذك معي " . \_ " مـاذا تريدني أن أنعل ؟ أبقى هنا وأتضور جوعاً ؟ "

قلت : " تَضُور جُوعًا حتى الجنحيم . يمكنك العودة الى المعدَّية . يمكنك أن تعمل مقابل أجرة نقلك ".

قال: " أنت لا تعاملني معاملة عادلة ".

قلت له : " مَنْ عاملتُ أنتَ معاملة عادلة يا مخمور ؟ أنت تخون أمك

كان ذلك صحيحاً تماماً . لكن مزاجي ساء لضربي له . أنتم تعرفون ما تشعيرون به حين تضربون سكيراً . لكنني لّن آخـذه معي والأمور على ما هي عليه الآن ؛ حتى لو رغبت في أخذه .

شرع يسير مبتعداً على الرصيف وهو يبدو أطول من يوم بلا إفطار . ثم استدار وعاد .

ـ " ماذا لو سمحت لي بأخذ دولارين يا هاري ؟ "

أعطيت ورَقة بخمسة دولارات من مال الصيني . ــ " أعرف أنك صديقي دائماً يا هاري ، لِـم لا تأخذني ؟ "

\_ " أنت شؤم " .

قـال : " أنتُ سيء الحظ فـقط . لا تبـالِ يا صـديقي العـجوز . ستسرك رؤيتك لي مع ذلك

بعد أن حيصل على المال الآن ، ابتبعد بسرعة ، لكنني أقول لك بأنه سمّ حتى وأنت تراه يمشى . مشى كأن مفاصله وضعت على نحو معكوس .

ذهبت إلى مشرب بيرلا وقابلت السمسار ، فأعطاني الأوراق الرسمية وقـدمت له شراباً . ثم تناولت الغداء ودخل فرانكي .

قال : " رجل أعطاني هذه لك " . وناولني نوع انبوب ملفوف بورقة ومربوط بخيط أحر . بدا كمصورة فوتوجرافية حين حللت رباطه ، ثم فردته ظاناً أنه قـد يكون صورة أخذها شخص على الرصيف للقارب.

حــسناً ، كــانت صــورة مأخــوذة عن قِرب شديد لرأس وصدر زنجي ميت وقد قطع عنقه من الأذن إلى الأذن تماماً وخيط خياطة دقيقة نظيفة ، وعلى صدره بالإسبانية : " هذا ما نفعله بال لنجواس لارجاس/طويلي اللسان " . سألت فرانكي : " مَنْ أعطاك إياها ؟ "

أشار إلى ولدَّ إسباني يعمل في الأرصفة وهو يوشك أن يَنفق من السلُّ . كان الولد يقف أمام نضد حاسب لتناول الطعام .

ـ " أطلب منه أن يأتي إلى هنا " .

حضر الولد . قال إن شابين أعطياه الملف في حوالي الساعــة الحاديـة عشرة . وسألاه إن كان يعرفني فقال : نعم . ثم أعطأه لـ فرانكي ليعطيني إياه . وقـد أعطيــاه دولاراً حتى يوصله الي . قال إنهما حسنا الملبس ."

قال فرانكى : " سياسة ؟ "

قلت: " أوه ، نعم " .

\_ " يظنان أنك وشيت للشرطة عن مقابلتك الأولئك الفتيان هنا في ذلك الصباح " .

سألت الولد الإسباني: " هل تركا أية رسالة ؟ "

قال: " لا ، أن أعطيك تلك فقط " .

قلت لفرانكي : " سأغادر المكان الآن "

قال فرانكي : " سياسة سيئة . سياسة سيئة جداً " .

جمعت كلِّ الأوراق التي أعطانيهـ السـمـسـار ولفـفـتها في حزمة ثم دفعت الفاتورة وخرجت من ذلك المقهى وسرت عبر الميدان وخرجت من البوابة ، وقد تملكني سرور عظيم لعبوري المستودع ووصولي إلى الرصيف. لقمد روعني الغـلامـان حـقاً . كانا من البلاهة بمكَّان أن يظَّنوا أنني وشيت بالفتيان الآخرين . ذلكما الغلامان يشبهان بانشو . حين يفزعان ينفعلان ، وحين ينفعلان يرغبان في قتل أي شخص .

ركبت القارب وسخنت المحرك . وقف فرانكي على الرصيف يراقب . كان يبتسم تلك الإبتسامة الصهاء السخيفة . عدت اليه .

قلت : " إسمع . لا تتورط بأية مشكلة حول هذا " .

لم يسمعني . كان لابد أن أصرخ بالكلمات له .

قُـال فرانكِّي: " أنا سياسة جيدة " . وفك الحبل لينطلق القارب .

#### فصل ۳

لوحت لـ فرانكي الذي رمى بالحبل ليستقر على ظهر القارب ، فوجهت القارب إلى خارج مزلق السفن واندفعت به من القناة . كانت سفنية شحن بريطانية تخرج من المرفأ فابحرت إلى جانبها ومررت بها . كانت محملة بالسكر حتى أعمق أعاقها وكانت صفائحها صدئة . نظر بحار بريطاني في كنزة زرقاء قديمة إلي من مؤخرة السفينة وأنا أمر بها . خرجت من المرفأ ومررت بجزيرة مورو ووجهت القارب في مسار جزيرة وست الواطئة ؛ شهالاً . تركت عجلة القيادة وذهبت إلى حيث لففت حبل الربط ثم عدت وثبت إتجاه سيرها في مسارها ، فانتشرت مدينة هافانا في المؤخرة ، ثم تركتها تتضاءل خلفنا حينها اقتربنا من الجبال .

اختفت جنزيرة مورو عن الأنظار بعد وهلة ثم اختفى فندق ناشنال ، وأخيرًا رأيت قبة الكارنة بتيار آخر يوم صدنا فيه بل هب نسيم خفيف فقط . رأيت سفينتين شراعيتين تتجهان نحو هافانا وكانتا تتقدمان من الغرب ، فعرفت أن التيار خفيف .

قطعت التيار الكهربائي وأوقفت المحرك . فلا معنى للتبذير في استهلاك البنزين . سأترك القارب ينساب . حين يحلّ الظلام ، سأرى أنوار جزيرة مورو دائمًا ، أو أنوار كوجيهار في حالة ما إذا انساب القارب إلى مسافة بعيدة جداً ، فأوجهه إلى عرض البحر واقترب من باكوراناو . تخيلت الطريقة التي يدفع فيها التيار القارب مسافة الاثني عشر ميلاً في اتجاه باكوراناو عند حلول الظلام وكيف سأرى أنوار باركوا .

حسناً ، أوقفت المحرك وصعدت إلى المقدمة لألقي نظرة حولي . كل ما رأيته هناك هو السفينتان الشراعيتان تتجهان غرباً مبحرتين في عرض البحر ، بينها انتصبت قمة الد كابيتول بيضاء خلفي خارج حافة البحر . انتشرت بعض أعشاب الخليج في التيار كها حلّقت بعض الطيور وهي تعمل ، لكنها لم تكن كثيرة العدد . جلست معتدلاً على قمة بيت القارب وراقبت ، لكن الأسهاك كثيرة التي رأيتها كانت تلك الأسهاك البنية الصغيرة التي اعتادت أن تتجمع حول أعشاب الخليج . أخي ، لا تسمح لأي شخص في أن يقول لك إنه لا

يوجيد مـاء كـشير بين هافـانا وجـزيرة وِست الواطئة . لقد كنت أنا على حافتها تماماً.

بعد وهلة ، هبطت عائداً إلى قمرة القيادة ، وكان إدي هناك .

\_ " ما الأمر ؟ ماذا حدث للمحرك ؟ "

\_ " تعطّل " .

\_ " لِـــــــ لَم ترفع الكوة الأرضية ؟ " قلت : " أوه ، جحيم " .

أتعرفون ما فعله ؟ عاد ثانية وزلق الكوة الأرضية الأساسية وهبط إلى القـمـرة ونام . كـانت مـعـه ربعـيتان . كان قد دخل أول حانة رَآها واشتراهما منها وأحضرهما وصعد إلى القارب . حين انطلقت ، استيقظ ثم عاد لينام من جديد . وحين أوقفت القارب في الخليج وبدأ القارب يميل قليلاً مع ارتفاع الموج ، أيقظه . قال : " عرفت أنك ستأخذني معك يا هاري " .

قلت: " سَأَخَذَكُ إِلَى الجَحِيمُ . أَنتَ لست حتى في قائمة البحارة . أَفكر أن أجبرك على القـفز مِن القارب الآن "

قال: " أنت مزّاح عجوز يا هاري . نحن المحارات لابد أن نتضامن حين تواجهنا المتاعب "

قلت له : " أنت وفمك . مَنْ يثق بفمك حين تسخن ؟ "

\_" أنا رجل طيب يا هاري . أختبرني وسترى كم أنا طيب " .

قلت له : " أعطني الربعيَّين " . وكنت أفكر في شيء آخر .

أخرجها فشربت جرعة من القنينة المفتوحة ووضعتهما أمامي قرب عجلة القيادة . وقف هناك ونظرت إليه . أحسست بالأسف نحوه ونحو ما أعرفه . يا للجحيم ، لقد عرفته حين كان رجلاً طيباً .

\_ " ما به يا هاري ؟ "

\_ " إنه في حال حسنة "

ــ " مَا الْأَمرِ إذن ؟ لِـمَ تنظر إلّي على هذا النحو " . قلت له وأنا أجس بالأسف نحـوه : " يا أخي ، أنت مـتــورط في مـتـاعب

ـ " ماذا تعني يا هاري ؟ "

قلت : " لا أدري إلى حد الآن . لم أتبين الأمر كله بعد " .

جلسنا هناك لوهلة ولم أعد أرغب في الحديث اليه . ففي اللحظة التي عرفت فيها ما سيجري ، أصبح من الصعب الحديث اليه . ثم هبطت إلَّى الجزء السفلي من القارب وأخرجت بندقية المضخة وبندقية وينتسسسر ٣٠ اللين أبقيها دائماً في الأسفل في القمرة وأضعها في غلافيها وأعلقها من قمة بيت القارب حيث نعلق القصبات عادة ، فوق العجلة تماماً حيث استطيع الوصول اليها . وأنا أحفظها دائماً في غلافين يغلفان كامل طوليها مصنوعين من صوف غنم مجزوز ، وصوف باطنها منقوع بالزيت . فتلك هي الطريقة الوحيدة التي يمكنك بها حمايتها من الصدأ في القارب .

حُللت بنَّدَقية المضخة وجربتها عدة مرات ، ثم أعدت تعبئتها وأدخلت رصاصة في الماسورة . وضعت طلقة في بيت النار في بندقية الدوينتشستر ثم ملأت مخزنها بالرصاص . أخرجت مسدس سمِث وويسون ثمانية وثلاثين الخاص الذي كان لدي حين كنت في قوة الشرطة في ميامي ، من تحت الفرشة ونظفته وزيته وملائه وثبته على حزامي .

سأل إدي : " ما الأمر ؟ ما الأمر بحق الجحيم ؟ "

قلت له : " لا شيء " .

ـ " لِـمَ كل هذه الأسلحة النارية اللعينة ؟ "

قلت : " أحملها دائماً في القارب . لأطلق النار على الطيور التي تضايق الأطعم أو لأطلق النار على سمك القرش ، أو للقيام بجولة على طول خط الجزر الواطئة " .

قال إدى: " ما الأمر ، اللعنة ؟ ما الأمر ؟ "

ـ " لا شيء " .

جلست هناك ومسدس النانية والشلاثون يرتطم برجلي مع اهتزاز القارب ، ونظرت الى إدي . فكرت في أن من غير المعقول فعل ذلك الآن . فسأحتاج اليه الآن .

قلت : " سنقوم بعمل بسيط . في باكوراناو ، سأخبرك بها سأفعله حين يأزف الوقت " .

لم أرغب في إخساره قبل وقوع الحدث بزمن طويل لأنه سيقلق كثيراً ويفزع فرعاً شديداً فلا يعود نافعاً .

قال : " لن تجد أي إنسان أفضل مني يا هاري . أنا الرجل المناسب لك . أنا معك في أية مهمة " .

نظرت اليه ، كـان طويلاً وأعمش ومهزوزاً ، ولم أقل شيئاً .

سألني : " إسمع يا هاري . أتعطيني جرعة واحدة فقط . لا أريد أن أصاب بالقشعريرة " .

أُعطيته جرعة وجلسنا معاً في انتظار أن يخيم الظلام . كان غروب الشمس

رائعاً وهب نسيم خفيف عليل ، وحين هبطت الشمس تماماً ، شغّلت المحرك واتجهت بالقارب ببطء نحو البر .

#### فصل ٤

رسونا على بعد حوالي ميل بعيداً عن الشاطيء في الظلام . كان التيار قد تجدّد مع غُـرُوبُ الشَّـمسُ ، ورأيتُه يندفع داخـلاً . رأيت نور جزيرة مورو في اتجاه الغرب كما رأيت تألق هافانا ، وكانت الأنوار المقابلة لنا أنوار رنكون وباراكوا . وجهت القارب ضد التيار حتى تجاوزت باكوراناو وكدت أصل إلى كموجمار . ثم تركت القمارب ينسماب مع التيار . كان الظلام حالكاً لكنني كنت أستطيع تحديد موقعنا جيداً . وأطفأت كل الأثوار .

سألني إدي : " ما الذي سيحدث يا هاري ؟ " بدأ يحس بالفزع مرة

" ما الذي تراه ؟ "

قال: " لَا أعرف . لقد أقلقتني " . كان على وشك أن يصاب بالقـشعريرة وحين اقترب مني انبعثت منه أنفاس كأنفاس buzzard/حِدْأة" .

\_" كم الساعة ؟ "

قـال : " سأنزل وأرى " . صعد عائداً وقال إنها التاسعة والنصف .

سألته : " هلّ أنت جائع ؟ " قال : " لا . أنت ٍ تعرف أنني لا آكل يا هاري " .

قلت له: " حسناً ، يمكنك شرب جرعة " .

بعد أن شرب ، سألته عن حاله . قال إنه في حال حسنة .

قلت له: " سأعطيك جرعتين أخريين بعد فترة وجيزة . أنا أعرف أنك لن تملك أية شـجـاعــة إلاّ إذا شربت الروم ولا يوجــد في القــارب الكثير منه . لذلك يحسن أن تهوَّن عليك ".

سأل إدى : " قل لي ، ما الأمر ؟ "

قلت وأنا أتحدث اليه في الظلام: " إسمع . سنذهب إلى باكوراناو وننقل إثني عشر صينياً . تولَ القيادة حين أطلب منك هذا وافعل ما أطلبه منك . سنحمل الإثني عشر صينياً على ظهر القارب وسنقفل عليهم في أسفل المقدمة . إذهب الى الأمسام الآن وأغلسق الكوة الأرضية بأحكام من

صحد ورأيته والظلام يظلله . عاد وقال : " هاري ، هل تسمح لي الآن بجرعة من تينك الجرعتين ؟ "

قلت : " لا . أريدك شجاعَ روم . لا أريدك بلا نفع " .

ـ " أنا رجل طيب يا هاري . سترى ذلك " .

قلت : " أنت مخمـور ، إسـمع سيأتي صيني واحد بأؤلئك الصينين الإثني عشر . سيدفع لي بعمض المال في البداية . وحين يركب كلهم القارب ، سيدفع لي المزيد من المال . حين تراه يناولني المال في المرة الشانية ، إنطلق بالقارب إلى الأمام واتحه إلى عرض البحر . لا تلق بالاً الى ما يحدث . دع القارب يتابع الانطلاق الى عرض البحر مهما حدث . فهمت ؟ "

- \_ " نعم " .
  \_ " إذا حاول أي صيني الخروج من القمرة أو الخروج من الكوة الأرضية في الوقت الذي نكون فيه في عرض البحر وعلى خط سيرنا ، خذ بندقية المضخة تلك وأطلقها عليه حتى يتراجع بالسرعة التي خرج بها . هل تعرف كيف تستعمل بندقية المضخة هذه ؟ "
  - ـ " لا . لكنك تستطيع أن تريني ذلك " .
  - " لن تتذكر ذلك أبدآ ، هل تعرف كيف تستعمل ال ونتشستر ؟
    - -" إضغط ساحب الأقسام فقط ثم أطلق النار منها " .
  - قلت : " هذا صحيح . على ألّا تطلـق النار على بدن القارب وتثقبه " ـ قال : " يحسن أن تعطيني الجرعة الأخرى تلك " .
    - ـ " حسناً ، سأعطيك جرعة صغيرة " .

أعطيته جرعة حقيقية . كنت أعرف أنها لن تسكره الآن ؛ فأنا أصبها على كل ذلك الحوف . لكن كل جرعة ستفعل مفعولها لوهلة وجيزة . وبعد أن شرب هذه ، قال كما لوكان سعيداً : " إذن ، سننقل صينيين . حسناً ، لقد قلت دائماً بأننى سأنقل صينيين إذا أفلست في أي وقت " .

قلت له : " لكنكُ لم تفلس من قبل قط ، إيه ؟ " كان مضمحكاً حقاً .

أعطيته ثلاث جرعات أخرى لأحافظ على شجاعته قبل أن تحل الساعة العاشرة والنصف . كان من المسلي مراقبته ، وشغلتني مراقبته عن تفكيري بها سيحدث . لم أتخيل قط كل هذَّا الإنتظار . كنت قد تُخطُّطُت لمغادرة المُكَّانُ بُعـد حَلول الظلام ، وَالإنطلاق خـارجـاً ، خـارج الوهج فقط والإبحار قــرب الساحل إلى كوجمار .

قبل الساعـة الحـادية عشرة بقليل ، رأيت نورين يظهـران في لسان البر

انتظرت قليلًا ثم اتجهت بالقارب نحو الشاطىء ببطء . إن باكوراناو خليج صغير كان فيه رصيف كبير لتحميل الرمال. وهناك نهر صغير يندفع إلى السحير حين تفـتح الأمطار الحـاجـز عبر الفـوهة . فقد ظل الشاليون يكومون الرمال في الفوهة في الشتاء حتى أغلقوها . واعتادوا أن يدخلوا النهر يسكوناتهم ويحملون الجموافة من النهر كها كمانت هناك مدينة . لكن الإعصار انعلما معه واختفت الآن ما عدا بيت واحد بناه بعض الاسبان بعيداً عن الأكواخ التي دمرها الإعصار ، وكانوا يستخدمونه كناد حين يخرجون للسباحة والنزهة من هافانا . وكان هناك بيت آخر يعيش فيه ألفوض ، لكنه كان يقع في الخلف بعيداً عن الشاطىء .

لكلّ مكان صغير مثل ذلك المكان على امتداد الشاطىء مفوّض حكومي ، لكنني تصورت أن الصيني لابد أنه يستعمل قاربه وأنه دفع للمفوض. حين دخلنًا المكان ، شممت رائحة عنب البحر وتلك الرائحة الحلوة التي تنبعث من الأجمة وأنت تبتعد عن البر .

قلت لإدى: " تقدم إلى الأمام " .

قال : " لن ترتطم بشيء على ذلك الجانب ، فالشعاب تقع على الجانب الآخر وأنت تدخل المرفأ " . أنتم ترون ، لقد كان رجلاً صالحاً ذات يوم . قلت : " واقب القارب " . ودخلت بالقارب إلى حيث أعرف أنهم يروننا منه . ومع خلو البحـر من الموج المزبد ، سـيـــــمـعون المحرك . لم أردُ الانتظار في تلك المنطقة وأنا لا أعرف إنْ كانوا قد رأونا أو لا ، فأومضت بالأنوار المُلَونة مضيئاً إياها مرة واحدة ، اللون الأخضر والأحمر فقط ، وأطفأتها . ثم أدرت القارب واتجهت به إلى الخارج وتركت هناك ساكناً في الخارج والمحرك يصدر تكتكة فقط . انطلقت موجة طامية قليلاً تماماً أطبقت على القارب .

قلت لإدي : " عد إلى هنا " ، وأعطيته جرعة حقيقية .

همس لي : " هل ترفع ديك البندقية بابهامك أولاً " . كان يجلس أمام عجلة القبادة الآن ، وكنت قـد صعدت إلى الأعلى وفـتـحت كلا الغلافين وسلحبت عقبي البندقيتين حوالي ست بوصات .

- " ذلك صحيح " . قال : " أوه ، أنت فتى "

من المؤكد أن ما يفعله الشراب به وسرعة فعله هذا كان مدهشاً .

تمدُّدنا هناك ورأيت النور المنبعث من خلف بيت المفوض من خلال الأجمة . ورأيت النورين في لسان البر يهبطان ، وأحدهما يبتعد دائراً حول لسان البر . لابد أنهم أطفأوا النور الآخر .

بعد وهلة وجيزة ، رأيت زورقاً يخرج من الخليج الصغير ويتجه نحونا وعليه رجل يجذف . عرفت هذا من طريقة تحركه إلى الأمام والخلف . وعرفت أنه يستعمل مجذافاً كبيراً . سررت كثيراً . فإن كانوا يجذفون على ذلك النحو ، فهذا يعنى أنهم يستخدمون رجلاً واحداً .

وصلوا إلى جانب القارب بالطول .

قال السيد سنج : " مساء الخير يا قبطان " .

قلت له : " آفترب من المؤخرة ، وقف بزورقك بالعـرض " .

قال شيئاً للفتى الذي كان يجذف لكن ذلك الفتى لم يستطع أن يجذف إلى الحلف ، فأمسكت بحافة زورقهم وجررته إلى المؤخرة . كان في الزورق ثانية رجال . الصينيون الستة ، والسيد سنج ، والفتى الذي يجذف . بينها كنت أجر الزروق نحو المؤخرة ، كنت أتوقع أن يخبطني شيء على قمة رأسي ، لكن شيئاً من هذا لم يحدث . إعتدلت وتركت السيد سنج يمسك بالمؤخرة .

قُلْت : " لنرَ كيف تبدو " .

ناولني اللفة وأخدتها وصعدت بها إلى الأعلى إلى حيث كان إدي يقف أمام عبدلة القيادة وأضأت نور صندوق البوصلة . نظرت إلى اللفة مدققاً . بدت لى صحيحة ، فأطفأت النور . كان إدى يرتعد .

قلت له : " صبّ لك جرعة " . ورأيته يمد يده نحو القنينة ويقلبها . عـدت إلى مؤخرة القارب .

قلت: " حسناً ، ليصعد الستة إلى ظهر القارب "

كان السيد سنج والكوبي الذي يجدف يجدان صعوبة في منع زروقهم من الإرتطام بقاربنا مع الأمواج العارمة القليلة المندفعة حينداك . سمعت السيد سنج يقول شيئاً باللغة الصينية فراح كل الصينين في الزروق يتسلقون صاعدين إلى مؤخرة القارب . قلت : " واحداً واحداً " .

قىال شىيئاً مىرة أخسى ، فيصعد واحد بعد الآخر من الصينيين الستة إلى مؤخرة القارب . كانوا كلهم بنفس الطول والحجم .

قلت لإدي: " قدهم إلى المقدمة " .

قـال إدي : " مـن هنا يا سـادة " . يا إلهي ، عـرفت أنه شرب جـرعـة كبيرة .

قلت عندما دخلوا كلهم: " أقفل القمرة " .

قال إدي: " نعم يا سيدي " .

قال السيد سنج : " سأعود بالآخرين " . قلت له : " حسناً " .

دفيعت زروقهم وأبعدته عن القارب وشرع الفتى المصاحب له يجذف مىتعداً .

قلت لإدي: " إسمع ، أبعد تلك القنينة . أنت شجاع كفاية الآن " .

قال إدي : " طيب يا رئيس " . \_ " ما بك ؟ "

قال إدي : " هذا ما أحب أن أفعله . قلت إجذبه بابهامك إلى الخلف فقط ؟ "

قلت : " أنت يا مخمور قذر . أعطني جرعة من تلك " .

قال إدي : " كله انتهى . آسف يا رئيس " ـ " إسـمع . كل مـا عليك فعله الآن هو ترقب اللحظة التي يناولني فيها المال ، فتندفع حينذاك بالقارب إلى الأمام " .

قال إدى : " طيب يا رئيس "

صعدت إلى الأعلى وأخذت القنينة الأخرى وفتاحة سدادة الفلين ونزعتها بها . تناولت جرعة كبيرة وعدت إلى المؤخرة بعد أن أحكمت سد سدادة الفلين ووضعت القنينة خلف جرتين مليثتين بالماء محاطتين بأغصان يجدولة .

قلت لإدي : " ها هو السيد سنج يأتي " .

قال إدي : " نعم يا سيدي " . أ

تقدم الزورق مجذفاً نحونا .

أوقف عند موخرة القارب وتركتهم يمسكون بالقارب. كان السيد سنج قد أمسك باسطوانة لفَّافة كنا قد ثبتناها في المؤخرة لزلق السمك الكبير وجرَّه إلى ظهر القارب.

قلت : " ليصعدوا إلى السطح . واحداً واحداً " .

صعد ستة صينيين آخرين مختلفي الأشكال إلى القارب من المؤخرة . قلت لإيدي : " إفتح الطريق إلى الأعلى وقدهم إلى الأمام " .

قال إدي : " نعم يا سيدي " .

ـ " أقفل القمرة " ".

- " نعم يا سيدى " .

رأيته أمام عجلة القيادة .

قُلْت : السيد سنج . لنَّرَ باقيه " .

وضع يده في جيبه ومدّ المال نحوي . مددت يدي نحوه وقبضت على

معصم يده مع ما فيها من مال ، وحين اقترب من مؤخرة القارب قبضت على حلقه بالبد الأخرى . أحسست بالقارب ينطلق ثم يندفع مهتزا ومسرعاً إلى الأمام ، بينها انشغلت أنا بالسيد سنج ، فلم أر الكوبي الواقف في موضرة الزورق عمسكا بالمجذاف ونحن نبتعد عنه والسيد سنج يتخبط وينطنط . كان يتخبط وينطنط على نحو أسوأ من تخبط ونطنطة دلفين عالق برمح صيد .

لريت ذراعه خلف ظهره ورفعته ، لكنني رفعتها الى مسافة بعيدة ، فقد أحسست بها تنهار . حين انكسرت ، أطلق صوتاً ضعيفاً سخيفاً وسقط إلى الأمام وأنا أمسك بحلقه ، فعضني في كتفي . لكنني أسقطت ذراعه حين شعرت بها ترتخي . لم تعد نافعة له على الاطلاق فقبضت على حلقه بكلتا يدي ، يا أخي ، راح السيد سنج يتخبط كسمكة حقيقية ، وذراعه المرتخية تتطاوح . لكنني أجبرته على الركوع على ركبتيه ، وضغطت بكلا إبهامي خلف زمارة رقبته تماماً ، وثنيت رقبته كلها إلى الخلف حتى طقطقت . لا تفكر في أنك لا يمكنك سماعها تطقطق .

ظُللَّت ممسكاً به بهدوء مدة ثانية ، ثم مددته في مؤخرة القارب . فتمدد هناك ووجهه إلى الأعلى ، هادئاً ، في ملابسه الجميلة ، وقدماه داخل قمرة

القيادة ؛ ثم تركته .

أخذت المآل عن أرضية قدرة القيادة وصعدت بها ووضعتها على نور صندوق البوصلة وعددتها . ثم توليت إدارة عجلة القيادة وطلبت من إدي أن يبحث تحت المؤخرة عن بعض قطع الحديد التي كنت استعملها لإرساء القارب حين كنا نصطاد سمكا في الأعماق في بقع أو قيعان صخرية حيث لا ترغب في أن تخاطر بمرساة .

وطب ي ال حصر بمرسد . قال : " لا أجد شيئاً " . كان فزعاً من أن يبقى وحيداً في الأسفل مع

السيد سنج .

قلت له: " أمسك بعجلة القيادة . تابع السير الى عرض البحر " . صدر صوت حركة لمدة معينة في الأسفل ، لكن أمرهم لم يفزعني .

وجدت قطعتي الحديد اللتين كنت أبحث عنها ، وكمان حديداً عثرت عليه في رصيف الفحم القديم في تورتوجاس . ثم أخذت بعض خيوط الخطاف وربطت قطع حديد كبيرة بكاحلي السيد سنج . وحين أصبحنا على بعد ميلين من الشاطىء ، زلقته ورميت به من فوق القارب . انزلق بسلاسة بعيداً عن الإسطوانة اللفافة . لم أبحث حتى في جيوبه . فلم أحس بالرغبة في العيث به .

كسان قىد نزف قليملاً من أنفه وفمه ، فغرفت سطل ماء كاد يجرني معه من

فـوق ظهـر القارب في الإتجاه الذي كنا نسير فيه ، ونظفت ظهر المركب بفرشاة قشط أحضرتها من تحت المؤخرة .

قلت لإدي: " خفف السرعة ".

قال الذي : " ماذا سيحدث لو طفا ؟ "

قلت : " أسقطته إلى حوالي سبعانة عمق . إنه ينزل إلى كل ذلك العمق . إنه عمق بعيد الغوريا أخى . لن يطفو إلاّ بعد أن يرفعه الغاز وسيدفعه التيار طيلة الوقت كما سيكون طعما للأسماك . لا تقلق على السيد

سنج بحق الجحيم " . سألني إدي : " ما الذي لديك ضده ؟ "

قلت : " لا شيء . كنان أسهل رجل يمكن التعامل معه رأيته طيلة حياتي . ظننت طيلةً الوقت أنْ لابد أن يكون هناك خطأ " .

" لماذا قتلته ؟ "

قلت له: " حتى لا أقتلِ اثني عشر صينياً آخرين ".

قال : " هاري ، يجب أن تعطيني جرعة النيني أحس بأمعائي تصعد إلى فمي . إن رؤية رأسه مرتخياً على ذلك النحو يشر في الغثيان " .

وهكذا أعطيته جرعة .

قال إدى " ماذا عن الصينين ؟ "

قلت كه : " سأنزلم بأسرع وقت ممكن . قبل أن تعبق القمرة برائحتهم " . ــ " اين ستنزلهم ؟ "

قلت: " سنذهب بهم إلى الشاطىء الطويل مباشرة " .

ـ " سندخل بالقارب إلى هناك الآن ؟ "

قلت: " بالتأكيد . أدخله إلى الشاطيء ببطء " .

اقتربنا من الشاطيء فـوق الشـعـاب الصخرية ببطء وإلى حيث أرى تلالؤ الشاطىء . كان الكثير من الماء يغمر الشعاب الصخرية وكان القاع رملياً كله وينحدر نحو الشاطىء مباشرة .

ـ " سُر إلى الأمام ، وإذكر لي عمق الماء " .

ظل يسبَر غور العمق بعمود سبر ، مشيراً إلَّى طيلة الوقت بالعمود الأتقدم إلى الأمام . عـاد وأشار الى أن أتوقف ، فاتجهت نحو مؤخرة القارب .

ـ " لذيك عمق حوالي خسة أقدام " .

قىلىت : " علَّينا أنَّ ترسو . فأذا حدث أي شيء ولم يتسع وقىتنا لرفع المرساة ، نفلتها أو نقطعها " . أرخى إدي الحبل ، وثبت القارب تماماً حين توقف القارب عن السحب تمامـاً . دوم القارب ومؤخرته في اتجاه الشاطىء .

قال: أ إنه القاع الرملي ، كما تعرف " .

\_ " كم عمق المآء في المؤخرة ؟ "

\_ " لا يزيد عن خسة أقدام " .

قلت : " خذ البندقية . كن حذراً "

قال : " أعطني جرعة " . كان عصبياً جداً .

أعطيت جرعة وأخذ بندقية المضخة . أدرت المفتاح في قفل باب القمرة ، وفستحته ، وقلت : " أخرجوا " .

لم بحدث أي شيء .

ثُم أخرج أحد الصينيين رأسه من الباب فرأى إدي واقفاً ومعه بندقية ، فعاد ودس رأسه إلى الداخل .

قلت: " أخرجوا ، لن يؤذيكم أحد " .

لم يحصل أي شيء . الكثير من الكلام باللغة الصينية فقط . قال إدي : " أخرجوا ، أنتم ! " يا إلهي . عرفت أنه شرب القنينة . قلت له : " ضع تلك القنينة والا قـذفت بك حارج القارب " .

قلت لهمم : " أخرجوا والا أطلقت عليكم النار في الداخل "

رأيت أحدهم ينظر الى ركن الباب ، ومن الواضح أنه رأى الشاطىء ، فقد بدأ يثرثر . \_ قلت : " تقدموا ، وإلا أطلقت النار " .

خرجوا .

أقـول لكم الآن : إن ذبح مجمـوعـة من صينيين كأولئك يتطلب جحيهاً من رجل دنىء كها أننى متأكد من أن ذلك سيؤدي إلى متاعب كثيرة أيضاً ناهيك عن الفوضى التي ستعم المكان .

خِرجوا وكانوا فمزعين ولم تكن لديهم أسلحة نارية لكنهم كانوا اثنى عشر رجـلاً . تراجـعت إلى الحلف إلى المؤخـرة ومعي بندقية المضخة . قلت لهـم : إنـزلوا من المركب . لن يصل الماء الى رؤوسكم " .

لم يتحرك أحد .

ـ " إنـزلوا " .

لم يتحرك أحد .

قُـال إِدِّي : " أنتم يا غرباء صفر آكلو جرذان ، إنزلوا " .

قلت له : " أغلق فمك السكر " .

قال أحد الصينين : " لا نسبح " . قلت : " لا سباحة . ليس عميقاً " .

قال إدي: " هيا ، إنزلوا " .

قلت : " تعمال إلى المؤخرة هنا . أمسك ببندقيتك بإحدى يديك وعمود سبر الغـور باليد الأخري وأراهم مدى عمق الماء " .

أراهم ذلك ، راضعاً العمود المبلل .

سألنى الصيني نفسه: " لا سيآحة ؟ "

\_ " حقاً ؟ "

ــ " نعم " . ــ " أين نحن ؟ "

قال : " أنت محتال لعين " ، واتجه نحو جانب القارب ، وتدلي ثم نزل . غطس رأسمه تحت الماء ، لكنه اعتمدل واقفاً وذقنه خارج الماء . قال : محتال لعين . محتال لعين " .

كان غُــاْضباً وجريثاً جَداً . قال شيئاً بالصينية ، فأخذ الآخرون ينزلون إلى الماء من مؤخرة القارب .

قلتُ لاِّدي : " حسناً . إرفع المرساة " .

حين وجهنا القيارب الى عرض السحر ، شرع القيمر بالطلوع ، ورأيت الصينيين ، ورؤوسهم فقط ترتفع خارج الماء وهم يمشون نحو آلشاطيء ، وخلفهم ألق الشاطيء والأجمة .

خرجنا من بين الشعاب الصخرية والتفت إلى الخلف مرة واحدة ، فرأيت الشاطىء والجسبال وهي تأخذ في الظهور ؛ ثم اندفعت بالقارب في خط سيره نحو جزيرة وست الواطَّنة .

قلت الأدي: " يمكنك الإغفاء الآن . لا ، إنتظر ، إنزل إلى الأسفل وافستح كل الكوات لتخرج الرائحة النتنة كلها من القمرة وأخضر لي اليود " .

قَالَ حَينَ أَحضرِ اليودُ : " مابك ؟ "

ـ " جِرحت أصّبعي "

ـ " أتريد منى أن أقود القارب " .

قلت له: " نم . سأوقظك " .

تمدد في السرير المشبت في جدار القارب في قسمرة القيادة فوق خزان البنزين ، وبعد وهلة وجيزة ، استغرق في النوم .

#### فصل ٥

أمسكت عجلة القيادة بركبتي وفتحت قميصي ونظرت إلى المكان الذي عضني فيه السيد سنج . كانت عضة صعبة ، فوضعت عليها اليود ، ثم جلست هناك موجها الدفة ومتسائلاً إن كانت عضة الصينيين سامة ، وأصغيت إلى القارب وهو يندفع بسلاسة ورقة والماء يصدم جوانبه ، وتخيلت ، لا ، يا للجحيم ، تلك العضة ليست سامة . فرجل على شاكلة السيد سنج ذلك ينظف أسنانه بالفرشاة مرتين أو ثلاث مرات في اليوم . يا له من رجل هذا السيد سبنج . يقيناً أنه ليس رجل أعال ناجحاً . قد يكون ناجحاً . ربا وثق بي فقط . أقول لكم إنني لم أستطع تخيل طبيعته .

حسناً ، كل شيء سهل الآن ، خلا ما يتعلق بإدي ، فهو رجل محمور وسيتكلم حين يسخن . جلست هناك موجها الدفة ونظرت اليه وفكرت : جحيم ، حاله وهو ميت كحاله تماماً وهو حي ، وعندئل ، أتحرر بالكامل . حين اكتشفت أنه في القارب ، قررت أن أنهي أمره ، لكن وحتى تتيسر الأمور وتظهر أنها في أحسن حال فلن يطاوعني قلبي . لكن النظر اليه وهو محدد هناك كان إغراء "بالتأكيد . لكنني فكرت بأنه لن يكون هناك معني في إفساد الحال بفعل شيء قد تأسف على فعله فيا بعد . ثم أخذت أفكر بأنه لم يكن مذكوراً في قائمة طاقم البحارة وأنني سأضطر لدفع غرامة لأخذه معي ولم أعرف كيف سأبرر وجوده معى .

حسناً ، أمامي متسع من الوقت للتفكير في أمره ، فقدت القارب في خط سيره وأخدت أشرب بين الحين والآخر جرعة من القنينة التي أحضرها إدي إلى ظهر القارب . لم يكن فيها الكثير ، وحين أنهيتها ، فتحت القنينة الوحيدة التي بقيت ، وأقول لكم أنني أحسست بالإنتعاش وأنا أوجه القارب ، وكانت ليلة رائعة أن أبحر فيها . أسفرت الرحلة عن أنها طيبة أخيراً ، مع أنها بدت سيئة جداً خلال فترات عديدة .

حين طلع النهار ، استيقظ إدى . قال إنه يحس باحساس رهيب .

قَلْتَ لَهُ : " خَذَ الْعَجَلَةُ دُقِيقَةَ وَأَحَدَةً ، أَرْغَبِ فِي أَنْ ٱلقِّي نَظْرَةً حُولَى " .

عمدت إلى مؤخرة القارب وصببت قليلاً من الماء عليها . لكنها كانت نظيفة تماماً . نظفت جانبها بالفرشاة . أفرغت الرصاص من الأسلحة النارية ووضعتها في الأسفل . لكنني ظللت أحتفظ بالمسدس على حزامي . كان الجو في الأسـفــلَ جميــلاً ومنعـشــاً على النحــو الذي ترغب في أن يكونَ عليــه ، ولا تنبـعث منه أية رائحة إطلاقاً . كان بعض الماء قد تسرب من خلال كوى ميمنة القارب وانصب في أحد الأسرة المشبتة بالجدار ؛ فأغلقت الكوى . لا يوجد في العمالم أي ضابط جمارك يمكنه أن يشم رائحة الصينيين في القارب الآن .

رأيت أوراق التخليص الرسمية في كيس شبكي معلق تحت رخصة القارب المؤطرة حيث رميتها حين صعدت إلى ظهر القارب ، فأخرجت تلك الأوراق لأراجعها . ثم صعدت إلى قمرة القيادة .

قلت: " إسمع ، كيف أدخلتَ اسمك في قائمة طاقم البحارة ؟ "

- " قابلت السمسار حين كان متجها إلى القنصلية وأخرته بأنني سأذهب

قلت له : " الله يرعى المخمورين " . وأخمذت المسدس ثمانية وثلاثين ووضعته في الطابق السفلي .

أعــددت بعض القــهــوة هناك في الأســفل وصــعـدت بعدئذ وأخذت عجلة

قلت له : " في الأسفل قهوة " . ـ " لن تفسيدني القبهسوة يا أخي " . أنتم تعرفون أنكسم لابد أن تأسسوا عليه . فقد بدا سيئاً بالتأكيد .

في حوالي الساعة التاسعة ، رأينا أنوار جزيرة ساند الواطئة أمامنا مباشرة . ورأينا ناقلات نفط تقترب من الخليج لوهلة .

قبلت له: " سندخل الخليج خيلال ساعتين الآن . سأعطيك نفس الدولارات الأربعة التي كنت سأعطيك إياها يوميــاً لو كان السيد جونسون قد

سألني: " كم حصلت من ليلة أمس؟ "

قلت له : " ستائة نقط " .

لم أعرف إن صدقني أم لا . \_ " ألا أشارك فيها أ ؟ "

قلت له : " ذلك هو نصيبك . ما قلته لك الآن تماماً ، وإذا فتحت فمك وذكرت ما جرى ليلة أمس فأنني سأسمع عن هذا وسأنهيك " . \_ " أنت تعرف أننى لست وإشياً يا هاري " .

\_ " أنـت مخمـور . لكن مـهـا تعـتـعك الروم ، وتكلمت عن ذلك ، فأنا

قال : " أنا رجل طيب . يجب ألا تتكلم معي على ذلك النحو " .

قلت له : " إنهُم لا يصنعون الخمر ثقيلة تماماً لتحولك الى رجمل طيب " . لكنني لم أعـد أحس بالقلق منه ، فـمن سيصدقه ؟ لن يقدم السيد سنج أية شكوى . ولن يقدم الصينيون أية شكوى أيضاً . ولن يقدم الفتى الـذِّي كـان بجـذف بهـم أيـة شكـوى . لن يرغب في أن يورط نفـسـه في أيـةٍ متاعب . سيردد إدي القيصة آجلًا أو عاجلًا ، ربيا سيرددها ، لكن ، مَنْ سيصدق مخموراً .

لماذا ، من سيتمكن من إثبات أي شيء ؟ من الطبيعي أن يزيد الكلام حين يرون إسمه مذكبوراً في قائمة طاقم البحارة ، سيكون ذلك من حسن حظى حـقــاً . كــان يمكنني القــول بأنه ســقط عن ظهــر القــارب ، لكن هذا سيثير الكثير من الكلام . ومن حسن حظ إدي أيضاً . الكثير من الحظ الى جانبه

ثبم وصلنا إلى حـافــة التـيــار وتخلّ الماء الأزرق عن لونه ليــصــبح صــافــيــاً ومخضرا فرأيت سواري اللاسلكي عند جزيرة وست الواطئة وفندق لاكونشا مرتفعاً وبارزاً من بين كل البيوت الواطئة والكثير من الدخان المنبعث من المكان الذي يحرقون فيه القامة . كانت أنوار جزيرة ساند الواطئة على قربُ شديد منا الآن كما كنت ترى مبنى السفن والرصيف الصغير على طول الأنوار فعرفت أننا على بعد أربعين دقيقة من الشاطىء فقط وسررت للعودة وقد أصبح لديّ الآن ذخيرة جيدة للصيف كله .

قَلَّت لَّه : " ما رأيك بجرعة شراب ؟ "

قال: " آه يا هاري . لقد عرفت دائيًا أنك صديقي " .

كنت أجلس في تلك الليلة في غرفة الجلوس وأدخن سيجاراً وأشرب ويسكى بالماء وأصغى إلى جراسي ألن من الإذاعة . كانت البنات قد ذهبن إلى دار عرض سينها ، فأحسست بالنعاس وأنا أجلس هناك كها أحسست أنني في أحسن حال . طرق أحدهم الباب الأمامي ، فنهضت زوجتي ميري من حيث كانت تجلس وذهبت إلى البياب . عادت وقالت : " إنه ذلك المُخمور إدي مارشال . يقول إنه يجب أن يقابلك " .

قلت لها : " قُـولِي له أن ينصرف قبل أن أصرفه بنفسي " . عـادت إلى الغـرفـة وجلستُ فرأيتُ ، وأنا أنظر من النافذة من حيث كنت أجـلـس ورجـلاي ترتفـعـان عن الأرضـيـة ، إدى يسير على الطريق تحت نور الشــارع القــوسي ومعه مخمور آخر التقطه في الطريق ، وكلاهما ينهايلان وظلاهما اللذان يلقي بهما نور الشارع القوسي على أرض الشارع يميلان ميلاً أسوا . قالمت ميري : " مخمسوران مسكينان لعينان . أنا أرثي لحال أي غمور " . ـ " إنه مخمور محظوظ " .

قالت ميري : " لا يتوجم مختصورون محظوظون ، أنت تعترف ذلك يا هاري " . قلت : " لا . أظن أنه لا يوجــد مخمورون محظوظون " .

# الجزء الثاني

هاري مورجان

الفريف

## فصل ۱

اقتربا من الشواطىء ودخلا الخليج ليلاً ، وهب نسيم قوي من الشمال الغربي . حين ارتفعت الشمس ، رأى ناقلة نفط تبحر في الخليج وقد انتصبت بيضاء عالية والشمس تنصب عليها ، فبدت ، في ذلك الجو البارد ، كمبان طويلة ترتفع خارجة من البحر فقال للزنجي : " في أي جحيم نحن ؟ " رفع الزنجي نفسه لينظر .

- " لا يشبه هذا جانب ميامي " .

قال للزنجي : " أنت تعرف تماماً بأننا لن نصل إلى ميامي " .

- " كُلُّ مَّا أَمْوله إِن هَذَه المباني لا تشبُّه تلكُ المباني في جنزر فلوريـدا الواطئة " .

" أظللنا نوجهه نحو جزيرة ساند الواطئة " .

- " لابد أن نراها إذن . هي أو المياه الأمريكية الضحلة " .

ثم رأى بعد وهلة وجيزة أنها كانت ناقلة نفط وليست مبان ومن ثمّ رأى بعد أقل من نصف ساعة أنوار جزيرة ساند الواطئة ، مستقيمة ورفيعة وبنية ، ترقفع بارزة من البحر تماماً حيث يجب أن تبرز .

قَــال للزنجي : " لابد أن تتــحلي بالثقة وأنــت توجه القارب "

قـال الزنجي : " لدي الثقة بالنفس ، لكن الطريقة التي سارت فيها أمور هذه الرحلة أفقدتني الثقة بالنفس " .

- " كيف حال رجلك ؟ "

- " تولني طيلة الوقت " .

قَــالَ الرَجْلَ : " إنَّهَا ليــست شــيئاً . حافظ على نظافتها وأبقها ملفوفة تماماً فتشفى بنفسها " .

كَانَ يُوجُهُ القَارِبُ نَحُو الغَرِبُ الآنَ لَيَدَخُلُ المُرفَأُ وَيُرْسِيهُ اليَّوْمُ فِي أَجَمَّ أَسْبِهِ النَّذُوفِ قُرْبُ جَزِيرةً وُمُن Woman الواطئة حيث لن يرى هو أي إنسان وحيث سيخرج الزورق للقائها .

قال للزنجي : " ستكون في خير حال "

قال الزنجي: " لا أدري . تؤلم ألماً شديداً " .

قال له : " سأعالجك جيداً حين نصل إلى المكان . ليست إصابتك بالرصاص سيئة . كف عن القلق " .

قال : " لقد أصبت بالرصاص ، أنا لم أصب بالرصاص من قبل أبدا . واصابتي سيئة على أية حال " .

\_ " أنت خائف فقط " .

- " لا يا سيدي . أنا مصاب بالرصاص . أنا أتألم كثيراً . قضيت الليل كله وقلبي يخفق " . أ

ظُـلُ الـزنجي يتـذمـر على ذلك النحـو ولم يكف عن إزالة الضهاد لينظر إلى

قال له الرجل الذي يوجه القارب: " أتركه " . تمدد الزنجي على أرضية قسمرة القيادة حيث توجَّد أكياس تحتوي على قناني خمرة بشكل أفخَّاذ خنَّازير ، تتراكم في كل مكان . أفسح لنفسه مكاناً ليتمدد بينها . وكان كلما تحرك هناك ، كانت تصدر ضبَّة تكسر زجاج في الأكياس فتنبعث رائحة خرة مسفوحة . ساليت الحمرة وغطت كل شيء . كان الرجل يوجه القارب داخلاً به نحو جزيرة وُمَنُ الواطَّئة . رأى الآن أَلجزيرة بوضوح .

قَـالُ الزَنْجَي : " إِنَّا إِنَّالُم . أَنَا آتَالُم أَكْثَرُ فَأَكْثَرُ طَيْلَةً الوقت " .

قـال الرجل : " أنا آسف يا وزلي . لكن لابد أن أوجه القارب "

قال الزنجي: " أنتَ لا تعامَل الإنسان أفضل عما تعامل كلباً " . ساء مزاجه الآن . لَكن الرجل ظل يرثى لحاله .

قــال : " سأريحك يا وزلي . وأهدأ الآن " .

قال الزنجى: " أنت لا تبالى بها يحدث لأي إنسان . أنت لست إنسانياً " .

قال الرجل: " سأعالجك جيداً . إهدا فقط " .

قال الزنيجي : " لن تعالجني " . لم يقل الرجل الذي يدعى هاري مـورجـان شيئاً لأنَّه كان يحبُّ الزنجي ولَّم يكن في اليَّد حيلة الآن سوى ضربه ، وهو لا يستطيع ضربه . وظل الزنجي يتكلم . ــ " لِـم لم تتـوقف حين أخذوا يطلقون النار علينا ؟ "

لم يجب الرَّجل .

ـ " ألا تساوي حياة إنسان أكثر من حمولة خمرة ؟ "

كسان الرجل منهمكاً في توجيه القارب.

" كل ما كان يجب قعله هو أن نتوقف ونسمح لهم بأخذ الخمر " .

قال الرجل: " لا . كانوا سيأخذون الخمر والقارب وتذهب أنت الى

السجن " ٠

قال الزنجي: " لا يهمني السجن . لكن ، لا أريد أن أصاب بالرصاص أمداً " .

. بدأ يثير أعـصـاب الرجل الآن وبدأ الرجل يحس بالتعب من سهاعه له وهو تكلم .

سأله : " من أصيب إصابة أسوأ بحق الجحيم ، أنتَ أم أنا ؟ "

قال الزنجي: " أنتَ أصبت إصابة أسواً . لكنني لم أصب من قبل أبداً . ولم أتخيل أنني سأصاب بالرصاص أبداً . لم أتقاض أجراً لأصاب بالرصاص . لا أديد أن أصاب "

تُمال الرجل له: " هوّن عليك يا وزلي . لن يفيدك الكلام على ذلك النحو أية فائدة " .

كانا يقتربان من الجوزيرة الواطئة الآن . أصبحا داخل المياه الضحلة وحالما ولح يوجه المقارب الى داخل القنال ، أصبح من الصعب أن يرى الشمس تنصب على الماء . كان الزنجي قد فقد عقله أو أصبح متديناً لأنه كان يتألم ؟ على أية حال ، ظل يتكلم طيلة الوقت .

قال : " لِـمَ يَهْرِبُونَ الْحُمْرَةُ الآنَ ؟ انتهى حظر الحَمُورِ . لماذا يستمرون في على المعدية ؟ "

فلل الرجل الذي يوجمه القارب يراقب القنال بامعان .

\_ " لَمَاذَا لَا يَكُونَ النَّاسُ أَمَنَاءُ وَمُحْتَرِمِينَ وَيَكُسَبُونَ رَزْقَهُمْ بَطْرِيقَـةَ مُحْتَرِمَةً شريفة ؟ "

رأى الرجل المكان الذي يتموج فيه الماء سلساً وهو يبتعد عن الضفة حتى حين لم يكن يستطيع أن يرى الضفة في الشمس ثم أدار القارب وابتعد به عن الضفة . دوم بالقارب حول نفسه ، وأدار عجلة القيادة بذراع واحدة ، ثم انفتح القنال وقياد القارب ببطء إلى حافة أجمة أشجار المنجروف . وصل إلى مؤخرة القارب فوق المحركين ورمى بالقابضين .

قَال : " يمكنني إنزال مرساة . لكن لا أستطيع رفع أية مرساة " . قال الزنجي : " لا أستطيع حتى أن أتحرك " .

قال له الرجل: " أنت في حال جهنمية بالتأكيد "

أمضى وقتاً صعباً وهو يخرج ويرفع ويسقط المرساة الصغيرة لكنه ذلل تلك الصحوبة وأرسل طولاً كبيراً من الحبل فدوم القارب بين أشجار المنجروف حتى دخلت تلك الأشجار قمرة القيادة نفسها . ثم عاد إلى الخلف ونزل إلى قمرة القيادة . بدت له قمرة القيادة في حالة فوضى جهنمية تماماً .

بعد أن ضمد هو جراح الزنجي ، وبعد أن ربط الزنجي الضاد على ذراعــه هو ، قــضـى الليل كِله يراقب البّــوصلة ويوجه القارب ، وّحين بزغ نور النَّهار ، رأى الزنجي عدداً هناك بين الأكياس في وسط قمرة القيادة ، ثم راح يراقب البحــار والبـوصلة ويبـحث عن أنوار جـزيرة ســاند الواطئة فلم يلاحظ كيف كانت تبدو الأحوال تماماً . كانت سيئة .

كان الزنجي ممدداً وسط حولة الخمرة الموجودة في الأكياس وقد رفع رجله . انتشرت في قسمرة القيادة ثمانية ثقوب مشظَّاة واسعة . كما كان زجاج حـاجب الريح مكسـوراً . لم يعــرف ما هي الأشياء والمواد التي كسرت ولا هي الأماكِن التيُّ لم ينزف فسيها الزنجي ، وكأن هو نفسه قد نزفٌ . لكن أسوأ مَّا في الأمر ، حُسبها يحس في هذه اللحظة ، هو رائحة الخمرة . فقد نُقع كل شَّييء بها ۚ . والآن ، رَسَا القَّـارب بهدوء ملتـصـقــاً بأشــجــار المنجــروف لكنه لمّ يكُفُّ عن الشعـور بحـركة البحر الواسع الذي كانوا يمخرون عبابه طيلة الليلُ في الخليج .

قال للزنجي: " سأعد بعض القهوة . ثم سأعالجك " .

ـ " لا أريد قهوة " .

قال له الرجل : " أنا أريد قهوة " . لكنه بدأ يحس بالدوار في الطابق السفلي ، فخرج إلى السطح ثانية .

قُـال : " أَظْن أَننا لنَ نَشرب قهوة " .

... " أريد بعض الماء " . ... " حسناً " .

أعطى الزنجي كـوب ماء من قنينة دِمجانة .

- " لماذا أردت متابعة الهرب حين بدأوا يطلقون النار ؟ "

أجابه الرجل: " لماذا أرادوا إطلاق النار؟ "

قال له الزنجي : " أريد طبيباً " .

- " ما الذي سيفعله الطبيب لك ولم أفعله أنا ؟ "

- " الطبيب سيشفيني " .

- " سِتقابلُ طبيباً اللَّيلة حين يأتي الزورق " .

ــ " لا أريد أن أنتظر أي زورق "

قال الرجل: " حسناً ، سنرمي بهذه الخمرة الآن " .

بدأ يرمي بها وكان هذا عملًا يُصعب القيام به بيد واحدة . فكيس الخمرة الواحد يزن أربعين رطلاً لكنه لم يكد يرمي القليل منها حتى أصابة الدوار ثانية . جلس في قمرة القيادة ثم تُمدّد . قال الزنجى: " ستقتل نفسك " .

تمدّد الرجل بهدوء في قسمرة القيادة ورأسه على أحد الأكياس . كانت فروع أشسجار المنجروف قد دخلت قمرة القيادة وألقت ظلاً عليه حيث تمدد . سمع السريح فوق أشسجار المنجروف ، وحين نظر إلى الخارج إلى السهاء العالية الباردة ، رأى سحباً رقيقة تذروها الريح الشهالية .

فكر : " لن يخرج أحمد وهذه الربح تهب ، لن يسحشوا عنا بعد أن بدأت

الريح تهب " .

سأل الزنجي: " هل ترى أنهم سيأتون ؟ "

قال الرَّجَلُّ: " بالتأكيد ، لِـمُ لا يَأْتَوْن ؟ " \_ " الريح تهب بقوة شديدة " .

ـ " إنهم يبحثون عنا " .

\_ " لَنْ يُسِحثوا في جو كهذا . ما الداعي لأن تكذب علي ؟ " كان الزنجي يتكلم وفمه يكاد يلتصق بكيس .

قالُ الرجُلُ : " هُوَّن عليكَ يا وِزلِي " .

تابع الزَّنجي: " يقول الرجل أُ هُوِّن عليك . هوِّن عليك . هوِّن عليك موَّن عليك ماذا ؟ أهوْن علي الموت ككلب ؟ لقد أوصلتني إلى هنا . أخرجني من هنا " .

قال الرجل بلطف : " هوَّن عليك " .

قال النزلجي : " لن يأتوا . أعرف أنهم لن يأتوا . أنا بردان ، أنا لا أحتمل هذا الألم وهذا البرد ، أقول لك " .

اعتدل الرجل في جلسته وهو يحس بالخواء وعدم الإستقرار . راقبته عينا الزنجي حين نهض على إحدى ركبتيه ، وذراعه اليمنى تتدلى ، ثم أمسك يده اليمنى بيده اليسرى ووضعها بين ركبتيه ثم جر نفسه لينهض وقد أمسك بلوح مسمر فوق حافة القارب حتى وقف على رجليه ، ونظر إلى الأسفل ، إلى الأسفل إلى الزنجي ، ويده اليمنى لا تزال تستقر بين فخذيه . كان يفكر بأنه لم يحس بالألم من قبل في الحقيقة .

ُ قال : " إِنَّ أَبِقَيتِها عمدة على استقامتها ، إِنَّ شددتها على استقامتها ، لن تؤلم بهذه الشدة " .

قال الزنجي: " لأربطها لك بحمالة " .

قال الرجل: " لا أستطيع ثنيها عند المرفق . لقد تيبست على ذلك النحه " .

\_ " ماذا ستفعل ؟ "

قال الرجل: " رمي أكياس الخمرة . ألا تستطيع أن ترمي ما تصل إليه يدك يا وزلى ؟ ّ "

حـاوِلُ الزنجي أن يتحرك للوصول إلى كيس ، فأنَّ ثم عاد وتمدد .

ــ " أَتَتَأَلَمُ إِلَى ذَلَكَ الحَد يَا وِزَلِي ؟ "

قـال الزنجي : " أوه يا الهي " . ـ " لا ترى أنك لو حركتها ، فانها لن تؤلك بهذا السوء ؟ "

قال الزنجي: " أنا مصاب بالرصاص. لن أتحرك. يريدني الرجل أن أرمى بالخمرة وأنا مصاب بالرصاص " .

ّـ " هون عليك " .

\_ " إنّ ردّدت تلك مرة أخرى فإنني سأجن " .

قال الرجل بهدوء : " هوَّن عليك " .

أطلق الزنجي صوتاً معولاً ، والتقط حجر الشحذ من تحت الحتار وهو ينقّل يديه على السطح . قال : " سأقتلك . سأنتزع قلبك " .

قال الرجل : " ليس بحجر شحذ . هون عليك يا وزلي "

انتحب الزنجي ووجهه على أحد الأكياس . ورأح الرجل يرفع صرر الخمرة المكيسة ببطء ويسقطها من فوق جانب القارب .

#### فصل ۲

بينها كبان يرمي بأكساس الحمرة ، سمع صوت محرك ، وحين أمعن النظر رأى زورقــاً يتــجــه نحوهما ويقطع القنال وهو يدور حول نهاية الجزيرة الواطئة . كَـان زورقـاً أبيض عليه بيت مطلَّي باللون الأصفر البرتقالي ، وحاجب ريح . قال : " زورق يتقدم . تعال يا وِزلي " .

ـ " لا أستطيع " . أ قيال الرجل : " من الآن في صاعداً سأتذكر . في السيابق ، كيان الأمر

قال الزنجي : " تذكّر الآن ، أنا لن أنسى شيئاً أيضاً " .

منشَعْلًا بسرعة الآن ، والعِرق يسيل على وجهه ، ودون أن يتوقف ليراقب الزورق وهو يتـقـدم داخـلاً القنال نحوهماً ، التقط الرجل صرر الحمرة المكيُّسة بذراعه السليمة وأسقطها من فوق جانب القارب.

.. " إنقلب ، ابتعد " . وصل إلى الكيس الذي كان تحت رأس الزنجي وطوح به من فـوق جـانب القـارب . إعـتدل الزنجي في جلسته . قال : " هَا هم وصلوا " . كاد الزورق أن يلتصق يمنتصف امتداد جنب القارب .

قـال الزنجي: " إنه القبطان وِلي . مع هواة صيد " .

في مؤخرةً الزورق الأبيض ، جلس رجلان في ملابس من الفلانيلا وقب عتين من قماش أبيض في كرسيي صيد وهما يصيدان سمكاً بينها أمسك رجل عجوز ، يعتمر قبعة لباد ويرتدي سترة جلدية ، بدراع الدفة وراح يُوجُّهُ الزورقُ لصق أشـجـار المنجروف ومروراً بها حيث رسا قاربِّ الخمرة .

نـادى الـرجل العـجـوز وهو يمر بهها : " مـاذا تقـول يا هاري ؟ " لوّح الرجل الذي دعى هاري بذارعه السليمة رداً عليه . مر بها الزورق ، والرجلان اللذان يصيدان السمك ينظران إلى قارب الخمرة ويتحدثان إلى الرجل العجوز . لم يسمع هاري ما كانا يقولانه .

قال هاري للزنجي: " سيدور عند فم الخليج ويعبود " . نزل إلى الأسفل وعاد ببطانية . " الأغطبك " .

- "حلُّ وقت تغطيتك لي . سيرون الخمر بالتأكيد . ماذا ستفعل؟ "

قال الرجل: " ولي طيب. سيخبرهم في المدينة بأننا هنا. لن يزعجنا هذان الشخصان اللذان يصيدان. ما الذي يهمها من أمرنا ؟ "

أحس بالخور الآن ، وجلس على مقعد التوجيه وأمسك بذراعه اليمنى بين فخذيه باحكام . كانت ركبتاه تهتزان فيحس بالإهتزاز هذا بأطراف العظمة في شبكة ذراعه العليا . فتح ركبتيه ، ورفع ذراعه وأخرجها ، ثم تركها تتدلى إلى جنبه . كان يجلس هناك وذراعه تتدلى حين مر بهما الزورق عائداً ليخرج من القنال . كان الرجلان الجالسان في كرسيّي الصيد يتحادثان . كانا قد رفعا قصبتيها وأخذ أحدهما ينظر اليه بمنظار . كانا أبعد من أن يسمع ما كانا يقولانه . ولم يكن سماعه لما كانا يقولانه سيساعده .

على ظهر الزورق جنوب فلوريدا المستأجر للصيد والذي كان يقوم بجولة صيد داخل قناة جزيرة ومن الواطئة ، لأن البحر كان هائجاً جداً الى حد يمنع الصيد في منطقة الشعاب الصخرية القريبة من الشاطىء ، فكر القبطان ولي آدمز : إذن ، هاري عبر بسلام ليلة أمس . لدى هذا الفتى شجاعة . لابد أنه تلقى الخبطة كلها . قاربه قارب بحري حقيقي . كيف تحطم حاجب ريح قاربه كله على ما تظن . سألعن إن أنا تمكنت من الإبحار في سلام في ليلة كليلة أمس . سألعن إن أنا قمت بتهريب خمرة من كوبا . إنهم يجلبونها من مارييل الآن . من المفروض أنها منطقة مفتوحة على سعتها . الذي قلته يا قبطان ؟ "

سَأَلُ أَحَدُ الرَّجَلِينِ الجالسين في كرسيي الصيد : " أي قارب ذلك ؟ "

- \_ " ذلك القارب ؟ "
- \_ " نعم ، ذلك القارب " .
- ـ " أوه ، ذلك قبارب من جزيرة وست " .
  - ــ " ما قلتَه هو : قارب مَنْ هو ؟ ً "
    - \_ " لِن أعرف ذلك يا قبطان " .
      - ... " أصاحبه صياد سمك ؟ "...
  - \_ " حسناً ، بعضهم يقول إنه كذلك " .
    - \_ " ماذا تعني ؟ " \_ " ماذا تعني ؟ "
      - ـ " يعمل قليلاً من كل شيء " .
        - " أنت لا تعرف إسمه ؟ "
          - ـ " لا يا سيدى " .
      - \_ " ناديت عليه بإسم هاري " .
        - ـ " لست أنا " .

\_ " سمعتك تناديه باسم هاري " .

ألقى القبطان ولي آدمـز نظرة مدقـقة على الرجل الذي يتكلـم معه . رأى وجـهـاً بارز عظام الوجنتين ، دقـيق الشفتين ، شديد الاحمرار بعينين رماديتين عـمـيـقـتيّ الغور وفم ينم عن الإحتقار ينظر اليه من تحت قبعة بيضاء مصنوعة من قباش القنّب .

قَالَ وَلِي : " لاِبد أنني ناديت عليه بِذلك الإسم خطأ " .

قَـالَ الرَّجُلِ الآخرِ : " أنَّت ترى أن ذلك الرجل جريح يا دكـــور " . وناول المنظار إلى رفيقه .

قَالَ الرَّجُلِّ الذِّي خُوطِبِ كَـٰدَكَـتُـور . " أَرَى ذَلَكُ بِلاَ مَنْظَار . مَنْ هُو ذَلْكُ الرَّجِلِ ؟ "

قال القبطان ولى : " لن أعرف " .

قال الرجل صَّاحب الفّم الّذي يشي بالإحتىقار: "حسناً ، ستعرف . أكتب الأرقام المطبوعة على مقدمة القارب " .

ـُ " لقد كُتبتها يا دكتور " .

قال الدكتور: " سنقترب ونلقى نظرة " .

سأله القبطأنُّ وِلِي : " هَلْ أَنْتَ دَكْتُورٌ ؟ "

قال الرجل رماديّ العينين : " لست دكتور طب " .

ــ " إنْ لم تكن دكتور طب فلن أقترب من هناك " .

\_"لہٰلا؟'

ــ " لَــو أرادنا لأشــار إلينا بذلك . وإذا لم يردنا ، فليس هــذا من شأننا . فهنا كل واحد يهتم بعمله فقط " .

\_ " حسناً . لنفرض أن تهتم بعملك إذن ، خذنا الى ذلك القارب " .

تابع القبطان ولي طريقه في القنال ، وعرَّك بالمير ذو الإسطوانتين يسعل طراد .

\_ " ألم تسمعني ؟ "

ـ " نعم يا سيدي " .

ـ " لم لا تنفذ أوأمري ؟ "

سأله القبطان ولي : " مَنْ تظن نفسك بحق الجحيم ؟ "

- " ليست هذه هي المسألة . أفعل ما أطلبه منك " .

ــ " مَن تظن نفسكُ ؟ "

- " حسناً . لمعلوماتك الحاصة : أنا أحد الأشخاص الثلاثة الأعظم أهمية في الولايات المتحدة اليوم " .

ـ " ما الذي تفعله في جزيرة وست بحق الجحيم إذن ؟ "

مال الرجلَ الآخر إلى الأمام . قال بتأثر : " إنه فردرك هارسون " ·

قال القبطان ولي : " لم أسمع به قط " . قال القبطان ولي : " لم أسمع به قط " . قال فردرك هارسون : " حسناً ، ستسمع به . وسيسمع به كل شخص قال فردرك هارسون : " حسناً ، ستسمع به . في هذه البلدة الصــغيرة التــافــهــة نتنة الرائحة حتى لو أدى ذلك إلى أن أنتزعها من جذورها " .

قال القبطان ولي: " أنتَ شخص مهذب . كيف وصلت إلى تلك الدرجة من الأهمية ؟ "

قال الرَّجِلِ الآخرِ : " هو أحد أكبر الرَّجال في الإدارة " ·

قـال القبطان ولي : " هراء . إن كـان على كُلُّ تلك الدرجة من الأهمية ، فها الذي يفعله في جزيرة وست ؟ "

إوضح السكرتير : " إنه هنا للراحة فقط . سيصبح حاكمًا عاماً لـ " قىال قردرك هارسون: " يكفي ذلك يا ولِس ". ثم قىال مبتسماً للقبطان : " هل ستأخذنا الآن إلى ذلك القاربُ ؟ " إن له ابتسامة يحتفظ بها لمثار هذه المناسبات .

- " لا يا سيدى " .

\_ " إسمع أنت يا صياداً ناقص عقل . سأجعل حياتك بائسة إلى ـ "

قال القبطان ولي : " نعم " . ـ " أنت لا تعرف مَنْ أنا " .

قال القبطان وليّ : " لا يعني لي هذا أي شيء " .

ـ " ذلك الرجلِّ مهرب ، الَّيسُ كذلك ۗ؟ أُ

۔ " ماذا تری أنّت ؟ "

\_ " ربها خصصت جائزة للقبض عليه " .

ـ " أشك بذلك " .

ـ " إنه منتهك للقانون " .

ـ " لديه أسرة ولابد أن يأكل ويطعمها . مَن بحق الجحيم يمكنه أن يأكل حتى الشبع في جزيرة وست والناس يعملون للحكومة مقابل ستة دولارات ونصف في آلأسبوع ؟ "

ـ " هيو جريح . ذلك يعنى أنه متورط في متاعب " .

- " إلَّا إذا كَأَن قد أطلق النَّار على نفسه للتسلية " .

ـ " يمكنك توفير تلك السخرية . ستقترب من ذلك القارب ونأخذ ذلك الرجل وذلك القارب إلى الحجز ".

- \_ " إلى أين ؟ "
- إلى جزيرة وست " .
  - \_ " هل أنت ضابط ؟ "
- قال السَّكرتير : " أخبرتك مَنْ هو " .

قال القبطان ولي: "حسناً " . دفع ذراع الدفة بقوة وأدارها ثم أدار الزورق ، مقترباً من حافية القنال إلى حـد كبير حـتي أثارت مـروحـة الدفع سُحَّابة دائرية من طين المرل . وسار بالزورق مطلقاً أصوات انفجارات وهو يتجه في القنال نحو القارب الذي يرسو بين أشجار المنجروف .

سأل هارسـون القبطان ولى : " هل لديك بندقية على ظهر الزورق ؟ "

\_ " لا يا سيدى " .

كان الرجلان في ملابس الـ فلانيلا يقفان الآن ويراقبان قــارب الخمرة .

قال السكرتير: " هذا عمل يسلى أكثر من صيد السمك يا دكتور؟ "

قال فردركُ هارسون : " صيدٌ السمك هراء . ماذا سنعيمل بسمكة شــارعــة لو اصطدناها ؟ لا يمكنك أكلهــا . هذا أمـر مشوق حقاً . أنا سعيد لأننى أرى هذا بأم عسيني . لن يستطيع الرجل الإفلات وهو جريح على ذلك النحو . فالبحر هائج . ونحن نعرف قاربه " .

قال السكرتير بإعجاب : " ستمسك به دون عون من أحد " .

قـال فـردرك هارسون : " وأنا أعزل من السلاح أيضاً " .

قـال السكرتير: " ودون رجال الدرك السخفاء " .

قـال فـردرك هارسـون : " يبـالغ إدجار هوفر بشعبيته . أرى أننا مددنا له الحـبل على الغـارب " . وقـال للقـبطان ولي : " تقــدم من جانبه " . ورمى القبطان ولي قابضه وانجرف الزورق .

نادى القَّـبطان ولَي على القارب الآخر : " هيه . أخفضوا رؤوسكم " . قال هارسون بغضّب : " ما هذا ؟ "

قال القبطان ولي : " إخرس " .

ونادى على القَّارِب الآخر : " هيه . إسمع . إذهب إلى المدينة وهُّون عليك . لا تهمتم بالقارب . سيأخذون القارب . إرم حمولتك واذهب إلى المدينة . معي فسي على ظهر زورقي ، نوع من جاسوس شَرطة من واشنطن . يقول إنه أهم من رئيس الجمهورية . هو يريد أن يعتقلك . يظن أنك مهرب . وقد أخذ أرقام القارب . أنا لم أرك قط ، لذلك فأنا لا أعرف من أنت . لا يمكنني تحديد هويتك ـ "

إنفصل القياربان وابتعدا عن بعضهما . وتابع القبطان ولي صياحه : " أنا

لا أعـرف أيـن يـقع هذا المكان وأين رأيتك . ولن أعـرف كـيـف سأرجـع إلى هنا " .

وصلتهم صرخة من قارب الجمرة : " طيب " .

صاح القبطان ولي : " سآخذ رجل الألف باء الكبير هذا لصيد السمك حتى حلول الظلام " .

ـ " طيب " .

صاح القبطان ولي ، وصوته يكاد ينكسر : " إنه يحب صيد السمك ، لكن إبن الكلبة يدعي بأنك لا يمكنك أكلها " .

وجباءهم صوت هاري : " شكراً يا أخي " .

سأل فـردرك هارســون : " ذلك الفــتى أخــوك ؟ " وقد اشتد احمرار وجهه لكن حـبّه للمعلومات لم يخمد أواره .

قال القبطان ولي : " لا يا سيدي . أغلب الذين يديرون قوارب يدعون بعضه بعضاً إخواناً " .

قال فردرك هارسون: " سنذهب إلى جزيرة وست " ؛ لكنه قال ذلك دون عظيم اقتناع بها قال .

قال القبطآن ولي : " لا يا سيدي . لقد استأجرتماني يا سيدان مدة نهار كامل . سأعمل حسابي على أن تحصلوا على ما يعادل ما دفعتموه لي من مال . لقد دعوتموني نصف أبله ، لكنني سأعمل على أن تتموا يوم استئجار كامل " .

قـال هارسون : " خذنا إلى جزيرة وست " .

قال القبطان ولي: " نعم يا سيدي . فيها بعد . لكن إسمع ، إن سمك الشارعة إلى السارعة صالح للأكل كملك السمك . حين كنا نبيع سمك الشارعة إلى شركة ريوس في سوق هافانا ، كنا نحصل على عشرة سنتات للرطل الواحد وهذا هو نفس سعر ملك السمك " .

قال فردرك هارسون : " أوه ، إخرس " .

قــال هارسون : " أوه ، إخرس " .

### فصل ۳

في قيارب الخمرة ، رمي هاري بأخر كيس . قال للزنجي: " أعطني سكين السمك " . ـ " ضاعت "

ضغط هاري على مشخلي المحركين الذاتيين وشغل المحركين. لقد ركب

محركاً ثانياً للمركب حين عاد إلى تهريب الخمرة بعد حلول فترة الركود الإقسمادي وتوقف القوارب المؤجّرة عسن العمل . أخله البلطة وقطع بيده اليسرى حبل المرساة من مربط الحبال . فكر : ستغرق المرساة . سيلتقطونها حين يَاخذُون الحمولة . سأقود القارب إلى خليج الحامية ، وإذا أرادوا مصادرته ، فيستصادرونه . يجب أن أحضر طبيباً . لا أريد أن أفقد ذراعي والقارب معاً . إن قيمة الحمولة تعادل ثمن القارب . لم يكسر منها الكثير . فعبوة صغيرة مكسورة تفوح بالكثير من الرائحة .

دفع قبابض الميسرة إلى الداخل ودوم خبارجياً من بين أشبجبار المنجروف وابتعد عنها مع المد . دار المحركان بسلاسة . كان زورق القبطان ولي على بعـد مـيلين ويتـجـه الآن نحـو بوكـا جـراند . فكر هاري : أظن أن المدُّ عالِ لدرجة كافية لعبور البحرات الآن .

دفع قــابض الميــمنة وهمدر المحــركان حين دفع رافعاً الخانق . أحس بمقدمة ٍ القـارب ترتفع ومـرت أشــجـار المنجـروف الخضراء الممـتدة على الساحل مروراً سريعاً إلى جَانبه فيها كان القارب يمتص الماء من جذور تلك الأشجار . فكر : آمل ألا يصادروه . آمل أن يعالجوا ذراعي . كيف كنت سأعرف أنهم سيطلقِون النار علينا في مارييل بعد أن استمررت أذهب إلى هناك وأعود منه جهاراً نهاراً مدة ستة أشهر . ذلكم هم الكوبيون حقاً . لم يدفع أحدهم لأحدهم فأطلقوا علينا النار . ذلكم هم الكوبيون تماماً .

قال وهو يلتفت لينظر إلى داخل قسمرة القيادة حيث كان يتمدد الزنجي والبطانيـة فوقه : " هيه يا وزلي . كيف حالك ؟ "

قال وِزلي : " يا إلهي ، لا يمكن أن أكون في حال أسوأ " .

بحثاً عن الرصاصة " .

قالَ الزنجي: " أنتَ لست بشراً . ليست لديك مشاعر بشر " .

راح هـ أري يفكر: ذلك العجوز ولي رجل طيب . إنه رجل طيب ذلك العجوز ولي رجل طيب ذلك العجوز ويلي . فعلنا خيراً بدخولنا الى هنا وعدم انتظارنا . كان من الغباء الإنتظار . أحسست بالدوار الشديد والغثيان ففقدت حسن التقدير لدى .

أمامه الآن ، رأى بياض فتدق لا كونشا وسوارى اللاسلكي وبيوت المدينة . رأى معديات السيارات ترسو على رصيف ترومبو حيث سيدور حوله حتى يتجه إلى خليج الحامية . فكر : ذلك العجوز ولى . أحرقهم بنار جهنم . أتسال من كانت تلكها الجدأتين . اللعنة إن لم أكن في حال سيئة جداً الآن . أحس بدوار شديد . فعلنا الصواب بدخولنا . فعلنا الصواب بعدم انتظارنا .

قَالَ الزنجي : " مستر هاري . أنا آسف لأثني لم أقدم لك يد العون في رمى تلك الخمرة " .

قال هاري: " إلى الجمحيم . لا نفع في زنجي حين يصاب بالرصاص . أنت في صحة جيدة يا زنجي وزلى " .

فرق صوت هدير المحركين وقعقعة اندفاع القارب الماخر حباب الماء ، أحس بصوت تغريد غريب خاو في قلبه . إنه يحس بهذا دائماً وهو يعود إلى المبيت عند نهاية رحلة . فكر : أمل أن يتمكنوا من علاج تلك الذراع . فلدي عمل كثير لتلك الذراع .

## الجزء الثالث

هاري مورجان

الشتاء

#### فصل ۱

## آلبرت يتكلم

كنا كلنا هناك في مشرب فــردي وهذا المحــامي النحيل الطويل يدخل ويقول : " أي*ن خوان ؟* "

قال أحدهم : " لم يعد بعد " .

\_ " أعرف أنه عاد ولابد أن أراه " .

قـال هاري : " بالتأكيد ، تعطيهم معلومات عنه فيدينونه ، وها أنت الآن تستعد لأن تدافع عنه . لا تحضر إلى هنا وتسأل أين هو . لعلك تضعه في جيبك " .

قال المحامى: " ليصبك الرصاص . عندي عمل له " .

قال هاري: "حسناً ، إذهب وابحث عنه في مكان آخر ، إنه ليس منا".

قال المحامى : " لدي عمل له ، أقول لك " .

- " ليس لديك أي عمل الأي إنسان . أنت كلك سُمّ " .

في تلك اللحظة تماماً يدخل الرجل العجوز ذو الشعر الأشيب الساقط على ظهـر ياقـــّـه والذي يبــيع سلعــاً خاصة مصنوعة من المطاط ليشتري ربع باينت فيُصُّب فردي الرُّبع له ويسدُّ الرجل العجوزُ القنينة بالفلينة ويسرع راجعاً إلى الشارع ومعه القنينة .

سأل المحامى هاري: " ما الذي جري لذراعك ؟ " كان هاري قد رفع كم قميصه وشبكه بدبوس على كتفه .

قال هاري: "لم يعجبني منظرها فقطعتها". ـ " قطعتها أنتَ مع مَنْ ؟ "

قـال هاري : " أنا ودكـتـور قطعناها " . ظل يشرب طيلة الوقت وقـد أثر عليه الشراب فليلاً . " ثبتها أنا له وقطعها هو . لو أنهم يقطعون الأذرع لأنها تدخل جميوب أناس آخرين لما بقي لديك يدين ولا قدمين " .

سأله المحامى: " ما الذي جرى لما حتى اضطروا إلى قطعها ؟ "

قال له هاري : " هون عليك " .

ـ " لا ، أنا أسألك . ما الذي جرى لها وأين كنتَ أنت ؟ "

قـال له هاري : " إذهب وازعج شـخـصـاً آخـر . فأنت تعرف أين كنت وأنت تعـرف ما جرى . أقفل فمك ولا تزعجني " . قال له المحامي : " أريد أن أتكلم معك " .

\_ " تكلم معى إذن " .

\_ " لا ، في ألخلف " .

ـ " لا أريد أن أتكلم معك . لا يأتي أي خير منك . أنت سم " .

ــ " لدي شيء لك . أشيء حسن " ". " . قال له هاري : " حسناً . ساصغي إليك مرة واحدة . عمن ستتكلم ؟ خوان ؟ "

ـ " لا . ليس عن خوان "

عــادا إلى مــا وراء منعطف المشرب إلى حــيث توجــد الأكــشاك وبقيا هـنــاك فترة . أثناء ابتعادهما ، دخلت بحج لوسى ومعها تلكِ الفشاة التي تقيم في المنطقة التي يقسيـمـون فيها ، الفتَّاة التي تنتقل معها دائمًا هنا وهناك ، وجلستا إلى حــاجــز المشرب وشربتا كوكا كولا .

يقـول فـردي لإبنة بِــج لوسي : " يقـولون لي إنهم لن يسـمـحـوا لأية فتاة بالخروج إلى الشُّوارع بعُـد السَّاعة السادسة ليلاُّ ولن يُسمَّحوا لأية فتاة بدخول أي مشرّب "

\_ " ذَلك ما يقولونه " .

يقول فردي : " ستصبح المدينة جحيهًا "

\_ " جحيم حقاً . تخرج لشراء شطيرة وكوكا كولا فيقبضون عليك ويغـرمونك خسة عشر دولاراً "

تقول إبنة بسج لوسي : " ذلكم كل من بختارونهم الآن . أي نوع من الرياضيين . أي شخص يتمتع بأي وجهة نظر بهيجة "

ـ " إن لم يقع شيء لهذه البلدة بسرعـة فستسوء الأحوال " .

عندئذٍ تماماً ، عُـاد هاري والمحـامي وقـال المحامي : " ستخرج إلى هناك إذن ؟ " ٰ

ـ " لِـمَ لم تحضرهم إلى هنا ؟ " ـ " لَا . لا يريدون أن يدخلوا . في الخـارج هِناك " .

قال هاري : " حسناً " ، وخطأ متقدماً نحو حاجز المشرب وخرج المحامى .

- سألني: " ماذا ستشرب يا آل " .
  - ـ " بكاردي " .
- ــ " أعطنا كأسي بكاردي يا فسردي " . ثم التفت إلّي وقال : " ماذا تفعل الآن با آل " .
  - \_ " أشتغل على بطاقة البطالة كبديل " .
    - \_ " ماذا تعمل ؟ "
  - \_ " حفر المجاري . أزيل قضبان الترموايات " .
    - ... " ماذا تَأْخذ ؟ "
    - ـ " سبعة ونصف " .
      - \_ " أسبوعياً ؟ "
      - ـ " ماذا ترى ؟ "
    - \_ " كيف تشرب هنا ؟ "
- قلت له : " لَم آتِ إلاّ بعد أن دعوتني " . اقتربَ نحوي قليلاً : " تريد أن تقوم برحلة ؟ "
  - ـ أ يعتمد على نوعها " .
  - ـ " سنتجدث عن ذلك " .
    - \_ " حسناً " .

قال: " تعال لنخرج بالسيارة . إلى اللقاء يا فردي " . تنفس تنفساً أسرع قليلاً على نحو ما يتنفس حينها يشرب ومشيت حيث كُسر الشارع ، حيث ظللنا نشتغل طيلة النهار ، نحو الركن الذي تقف فيه سيارته . قال : " الكرب "

" إركب " . سألته : " إلى أين سنذهب ؟ "

قال : " لا أُعرف . سأعرف هذا "

قاد السيارة في شارع وأيتهد ولم يقل شيئاً ثم استدار يساراً عند رأس الشارع وسار عبر رأس البلدة إلى شارع وايت وتابع السير فيه إلى أن خرج منه إلى الشاطىء . لم يقل هاري شيئاً طيلة الوقت ، واستدرنا إلى الطريق الترابي وقاد السيارة عليه نحو الجادة . في الجادة قادها الى طرف رصيف المشاة وتوقف .

- قال : " بعض الغرباء يريدون استئجار قاربي والقيام برحلة " .
  - ـ " أوقفتُ الجمارك قاربك " .
  - " لا يعرف الغرباء ذلك " .
    - ـ " أي نوع رحلة ؟ "

- ـ " يقولون إنهم يريدون نقل شخص يجب أن يذهب إلى كوبا للقيام بعمل ما ولا يمكنه دخولها بالطائرة أو السفينة . أحبرني شفاة النحل بذلك " .
  - ـ " هل يفعلون ذلك ؟ "
- " بالتأكد . طيلة الوقت منذ الشورة . يبدو أنه عمل سليم . الكثير من الناس يذهبون بتلك الطريقة " .
  - \_ " وماذا عن القارب " .
- \_ " علينا أن نسرق القارب . أنت تعرف أنهم لم يصلحوه لذلك فأنا لا أستطيع تشغيله " .
  - \_ " كيف ستخرجه من قاعدة الغواصات ؟ "
    - \_ " سأخرجه " .
    - \_ " كيف سنعود ؟ "
  - \_ " لابد أن أفكر بذلك . إذا لم ترد الذهاب ، فقل هذا " .
    - ـ " سأذهب إنْ كان فيه أي مالْ " .

قال : " أسمع . أنتَ تكسب سبعة دولارات ونصف أسبوعياً . عندك ثلاثة أطفال في المدارس يجوعون عند الظهر . ولديك أسرة تتألم بطونها وأنا أقدم إليك فرصة لكسب قليل من المال " .

ـ " لم تقل كم من المال . لابد أن تكسب مالاً حتى تخاطر "

قال : " ليس في أي نوع من الفرص المتاحة الآن الكثير من المال يا آل . اعتدت أن أكسب خمسة وثلاثين دولاراً في اليوم أثناء الموسم بالخروج بالناس لصيد السمك . والآن ، أصبت بطلق ناري وفقدت إحدى ذراعي وقاري أثناء تهريب حولة قذرة من الخمرة تكاد تبلغ قيمتها ثمن المقارب . لكن الأحبرك أن بطون أطفالي لن تتألم ولن أحفر أنا مجاري للحكومة مقابل مال يقل عها أحتاج اليه الأطعمهم به . وأنا لا أستطيع الآن الحفر بأية طريقة من الطرق . أنا لا أعرف من سن القوانين لكنني أعرف أنه لا يوجد قانون يحتم عليك أن تجوع " .

قُلت له : " قَمْتُ باضراب ضَد تلك الأجور " .

قال : " وعدتَ إلى العمل . قالوا إنكم تُضربون ضد الصدقة . لقد اشتغلتَ دائيًا ، أليس كذلك ؟ ولم تطلب من أي شخص صدقة أبداً " .

قلت : " لا يوجد أي شغل . لا يوجد أي شغل بأجور تكفي معيشة الإنسان في أي مكان " .

ـ " لَمَاذَا ؟ "

\_ " لا أعرف " .

قال: "ولا أنا. لكن أسرق ستأكل طالما يأكل أي شخص آخر. كل ما يحاولون فعله هو تجويعكم أنتم المحارات لتخرجوا من هنا حتى يحرقوا الأكواخ ويبنوا شققاً مكانها ويحولوا هذه البلدة إلى بلدة سياحية. ذلك ما أسمعه . أسمع أنهم يشترون قطع الأرض ، وبعد أن يجوع الفقراء حتى يخرجوا ويذهبوا إلى لمكان آخر ليجوعوا أكثر مما جاعوا في السابق ، يأتون الى هنا ويحولون المكان إلى بقعة جميلة للسياح " .

قلت : " أنت تُتكلم كرَديكالي " .

قال : " أنا لست رديكالياً . أنا ناقم . لقد ظللت ناقاً مدة طويلة " .

- " فقدك لذراعك لن يحسن من مزاجك " .

- " إلى الجحيم بذراعي . حين تفقد ذراعاً فانت تفقد ذراعاً . هناك ما هو أسواً من فقد ذراع . لديك ذراعان اثنتان ولديك شيئان آخران . الرجل يبقى رجلاً بذراع واحدة أو بواحد من ذينك الشيئين . إلى الجحيم بهذا . أنا لا أريد أن أتكلم عن هذا " . ثم يقول بعد دقيقة : " لا زال لدي ذلكا الشيئان " . ثم شغّل السيارة وقال : " هيا ، سنذهب لنرى هؤلاء الأشخاص " .

قادنا على طول الجادة والنسيم يهب ويضع سيارات تمر بنا ورائحة أعشاب البحر المية تعبق على الإسمنت حيث كانت الأمواج قد غمرت الجدار البحري عند ارتفاع المد ، وهاري يقود السيارة بذراعه اليسرى . لقد أحببته دائما حقا وخرجت معه في قارب مرات عديدة في الأيام الخوالي ، لكنه تغير الآن منذ أن فقد ذراعه ، فبعد أن قدم ذلك الشخص الذي زار البلدة من واشنطن شهادة خطية يقسم بأنه رأى القارب وهو يفرغ الخمرة حينذلك ، صادرت الجارك قاربه . حين يكون في قارب يكون دائما حسن المزاج لكنه يصبح سيء المزاج جداً حين يكون بلا قارب . أظن أنه كنان سعيداً لإيجاد تبرير لسرقسة القارب . وهو يعرف أنه لن يستطيع الإحتفاظ به لكنه قد يتمكن من كسب بعض المال من القارب وهو معه . كنت في أمس الحاجة إلى المال ، لكنني بعض المال من القارب وهو معه . كنت في أمس الحاجة إلى المال ، لكنني في التورط في أية متاعب . فقلت له : " أنت تعرف أنني لا أرغب في التورط في أية متاعب . فقلت له : " أنت تعرف أنني لا أرغب في التورط في أية متاعب . فقلت له : " أنت تعرف أنني لا أرغب في التورط في أية متاعب . فقلت له : "

ـ " أية متاعب ستتورط فيها أسوأ من المتاعب التي تتورط فيها الآن ؟ أي جمحيم متاعب أسوأ من التضور جوعاً ؟ "

قلت : " أنا لا أتضور جوعاً . أي جحيم يجعلك تتكلم دائهًا عن التضور جوعاً ؟ "

ـ " قــٰذ لا تتضور جوعاً ، لكن أطفالك يتضورون " .

قلت : " أسكت . سأعمل معك لكنك لن تخاطبني بتلك الطريقة " .

قال : " حسناً . لكن تأكد من أنك تريد العمل . يمكنني أَخد العديد من الرجال من هذه البلدة " .

فَلْت : " أريد العمل ، لقد قلت لك إنني أريده " .

ـ " إنبسط إذن " .

قلت: "أنت الذي يجب أن ينبسط . أنت الوحيد الذي يتكلم كرديكالي " .

قال: "أوه، إنبسط ليس لدى أي منكم أنتم المارات أية مرأة ".

ً \_ " منذ متى لم تعد أنت نفسك محارة ؟ "

\_ " منذ أول وجبة دسمة تناولتها " . كان دنيء الكلام الآن ، حسناً ، ومنذ أن كان فتى لم يشفق على نفسه أبداً . لكنه لم يشفق على نفسه أبداً . لكنه لم يشفق على نفسه أبداً . أيضاً .

قلت له: "حسناً ".

قال: " هون عليك " . أمامنا ، رأيت أنوار هذا المكان .

قال هاري: " سنقابلهم هنا . أبق فمك مزرراً تماماً " .

- " إلى الجحيم بك " .

قـال هاري ونحن ندور داخلين الممر وقيد قـاد السـيـارة دائراً حـول المكان ليتجه إلى خلف المكان : " أوه ، هون عليك " . كان شكساً وبذيء اللسان لكننى أحببته دائهاً حقاً .

أُوقف السيارة خلف هذا المكان ودخل المطبخ حيث كانت زوجة الرجل تطبخ على فرن . قال لها هاري : " مرحباً يا فردا . أين شفاة النحل " .

\_ " في الداخل هناك يا هاري . مرحباً يا آلبَـرت " .

قلت : " مرحبا يا آنسة رِتشاردز " . لقد عرفتها منذ أن كانت تعيش في بلدة حرجية ، لكن امرأتين أو ثلاث نساء متزوجات من العاملات الأكثر كدحاً في البلدة كن نساء رياضة وكانت هذه المرأة عاملة كادحة تماماً ، هذا ما يمكنني قوله لكم . سألتني : " أهلك كلهم ؟ "

\_ " كلهم في حال حسنة " .

دخلنا عبر المطبخ إلى الغرفة الخلفية هذه . كنان هناك شفاة النحل المحامى ، وأربعة كوبين معه يجلسون إلى طاولة .

قَـالُ أحـدُهُم بالأَنجُلِيزِية : " إُجلُسا " . كان خشن المظهر ، ثقيلاً ، له وجـه ضـخم وصـوت عميق في حلقه ، وظلّ يشرب الكثير كما تـرى ذلك .

- " ما اسمك ؟ "
- قال هارى : " ما اسمك أنت ؟ "
- قـال هذأ الكوبي : " حسناً ، ليكن الأمر على طريقتك . أين القارب ؟ "
  - قَـالَ هاري : " في حوض البخوت " .
  - سأله الكوبي وهو يَنظر إلَّى : " مَنْ هذا ؟ "
- قَالَ هَارِيٌّ : " مُسَاعَلْدي " . كَانِ الكوبي ينظر إلّي من فوق إلى تحت
- وكـان الكوبيـون الآخـرون ينظرون إلينا معاً من فوق إلى تحت . قال الكوبي : يبـدو أنه جائع " ، وضحك . لم يضحك الآخرون . " تريد شراباً ؟ " قال هاري : " حسن " .
  - - ۔ " ماذا ؟ بكاردى ؟ "
  - قال له هاري: " ما تشربونه " .
    - . " هل يشرب مساعدك ؟ " قلت : " سأشرب كأساً " .
- قال الكوبي الضّخم: " لم يسألك أحد بعد . سألت إنْ كنتَ تشرب
- قـال أحـد الكوبيين الآخـرين وهو شاب يافع لا يزيـد عن كونــه غلامـــأ : " أوه ، يكفي هذا يا روبِرتو . ألا تستطيع أن تضعل أي شيء دون أن تصبح بذيئاً ؟ "
- .. " ماذا تعنى بربذيء ؟ سألت فقط إنْ كان يشرب . إذا استأجرت شخصاً ، ألا تسأل إنْ كان يشرب ؟ "
  - قال الكوبي الآخر : " أعطه شراباً . لنتكلم عن العمل " .
- سأل الكوبي عميق الصوت المدعو رويرتو هاري : " ماذا تطلب مقابل القارب يا فتى ضخم ؟ "
  - قال هاري : " يعتمد هذا على ما تريد فعله به ؟ "
    - ـ " يأخذنا أربعتنا الى كوبا " .
      - ــ " أين في كوبا ؟ "
- " كابانياس . قرب كابانياس . على الساحل من مارييل . أنت تعرف أين يقع ؟ "
  - قال هاري: " بالتأكيد . آخذكم إلى هناك فقط ؟ "
  - ـ " ذلكَ هو كل شيء . خمذنا إلى هناك وأنزلنا على الشاطيء " .
    - ـ " ثلاثهائة دولاًر
- " كشير جداً . ماذا لو استأجرناك يومياً وضمنا لك إسبوعي

استئجار ؟

- " أربعون دولاراً في السوم وتدفعون فوراً مسلغ ألف وخسمائة دولار ـ تأمين على ما قد يصيب القارب . هل على أن أوضح هذا ؟ "

قال له هاري: " تدفعون ثمن البنزين والزيت " .

ـ " سندفع لك ماتتي دولار لأخذنـا إلى هناك وإنزالنا على الشاطيء " .

\_ " كم تريد ؟ "

ــ " قلت لكم "

ــ " ذلك كثير جداً " .

قال له هاري: " لا و ليس كثيراً . أنا لا أعرف مَن أنتم . أنا لا أعرف ما هو عملكم ولا أعرف مَّنْ سيطلق عليكم الرصاص . علَّىٰ أن أعبر الخليج مرتين في الشُّنسَاء . على أية حال ، أنا أخاطر بقاربي . سأنقلَّكم مقابل مائتي دولًارٌ وَتَدُّف عُــون ألف دُولارَ كــتأمين على عدم وَقُوعٍ شَيء للقارب "

قال شفاة النحل: " ذلك معقول . ذلك أكثر من معقول " .

بدأ الكوبيون يتمحدثون بالأسبانية . لم أفهمهم لكنني عرفت أن هاري

قالُ الرجِل الضخم رِوبرتو : " حسناً ، متى سننطلق ؟ "

\_ " في أي وقت غذاً ليلاً " .

قال أحدهم : " قد لا نريد أن تذهب إلا بعد ليلة بعد الغد " .

قال هاري : " ذلك يناسبني . أعلموني فقط في الوقت المحدد " .

ــ " هل قاربك سليم ؟ "

قال هاري : " بالتأكيد "

قال الشآب اليافع بينهم: " إنه قارب جميل الشكل " .

\_ " أين رأيته ؟ "

ــ " مـستر سيمونز ، المحامي هنا ، أراني إياه " .

قال هاري : " أَوْه "

قـال كوبي آخر : " إشرب كأساً . هل ذهبتَ إلى كوبا كثيراً ؟ "

ــ " بضع مرات " ــ " تتكلم الإسبانية ؟ "

قال هاري : " لم أتعلمها أبداً " .

رأيت شفاة النحل ينظر اليه ، لكنه هو نفسه كان خبيثاً جداً إلى درجة أنه

يسر كثيراً حين لا يَصْدُق الناس في قولهم . تماماً كها حدث حين دخل المشرب ليتكلم إلى هاري عن هذا العسمل ، فهو لم يتكلم إليه في الموضوع مباشرة . فكان لابد أن يتظاهر بأنه يرغب في رؤية خوان رودريجويز ، الذي كسان مجرد إسباني نتن يسرق حتى من أمه نفسها وقد وشي به شفاة النحل ليدافع عنه كمحام .

قالَ الكوبي: " يتكلم مستر سيمونز إسبانية جيدة " .

ـ " لقد حاز على تعليم " .

ــ " أنت تقود قارباً ؟ "

ـ " أذهب وأعود " .

\_ " أنت صياد سمك ؟ "

قالِ هاري : " نعم يا سيدي " .

سأل ضَمْحُم الوجه : " كيف تصيد بذراع واحدة ؟ "

قال له هاري: "تصيد بضعف السرعة العادية . هل تريد أن تراني بخصوص أي موضوع آخر ؟ "

. " 1 " \_

كانوا كلهم يتكلمون الإسبانية . قال هاري : " إذن سأخرج " .

قىال شفاة النحل لهاري: " سأخبرك بشأن القارب " .

قال هاري: " هناك بعض المال يدفع على الفور " .

ـ " سندفع ذلك غداً " .

قال هاري لمم : " حسناً ، تصبحون على خير " .

قال أصغر الكوبيين وأكثرهم بشاشة : " تصبح على خير " . ولم يقل ضخم الوجه شيئاً . كان هناك شخصان آخران بوجهين يشبهان الهنود لم ينطقا طيلة الوقت بأي شيء على الإطلاق سوى الحديث بالإسبانية إلى ضخم الوجه .

قال شفاة النحل: " سأراك فيها بعد " .

ـ " أين ؟ "

ـ " في مشرب فردي " .

خرجنًا وعبر المطبخ ثانية فقالت فردا : " كيف حال ميري يا هاري ؟ "

قـال هاري لها : " إنها في حال جيدة الآن . إنها في صَحة جيدة الآن " . ثم حرجنا من البـاب . ركـبنا السـيـارة وقـادها هاري عائداً إلى الجادة ولم يقل شيئاً إطلاقاً . كان يفكر بشيء ما حقاً .

ــ " هل أوصلك إلى البيَّت ؟ "

- " أنت تقيم في الخارج على الطريق الزراعي الآن ؟ "
- \_ " نعم . مأذا عن الرحلة ؟ " " . . . . . . . . . . . . . . . سأراك في الدي . لا أعرف إنْ كانت ستكون هناك أية رحلة . سأراك

أنزلني أمـام مكان إقــامــتي ودخلت ولم أكد أفتح الباب ألا وراحت العجوز تنفث جمعيها على لبقائي في الخارج وشربي شراباً وتأخري عن الوجبة . سألتها كيف يمكنني أن أشرب دون أن يكون معي نقود فقالت إنني لابد فتحت كيف يمكنني أن أشرب دون أن يكون معي نقود فقالت إنني لابد فتحت حساباً . سألتها من يا ترى سيفتح لي حساباً وأنا أعمل على بطاقة البطالة كبديل . فطلبت مني أن أبعد عنها أنفاسي المخمورة وأن أجلس إلى الطاولة . وهكذا جلست . وكأن والأولاد قـد ذهبواً كلهم لرؤية لعبـة البيـسبول بينها جلست أنا إلى الطاولة هناك وراحت تحضر العشاء ولا تتكلم معي .

#### هاري

لا أريد أن أعبث به لكن أي خيار أمامي ؟ هم لا يتسحون لـك أي خيـار الآن . استطيع أن أدعه يفلت ؛ لكن ماذاً سيكون العمل التالي ؟ أنا لم أطلب أي عـمل من هذا النوع وإذا كـان لابّد من القيام به فلا بد أنّ تقوم به . لعلي لنَ آخـذَ البرت مـعي . إنه طري لكنه مستقيم ورجل نافع في القارب . هو لا يِفَرَع بِسَهُ وَلَهُ لَكِننِّي لا أَعْرِفُ إِنْ كَانِ عَلَيْ أَنْ آخَذُه . لَكُنني لا أَسْتَطَيُّعُ أَن آخذ أي مخمور أو أي زنجي . لا بد أن يكون معي شخص أستطيع الإعتباد عليه . إذا نجم عنا في هذا في سأعمل على أن يأخذ حصة . لكنني لا أستطيع إعلامه وإلا رفض التورط فيه ولا بدأن يكون لدي شمخص يقف الى جانبي . يستحسن أن أكون وحدي ، فأي شيء يكون أفضل وأنت وحدك لكنني لا أظن أنني يمكنني القيام به وحدي . يحسن جداً أن تكون وحدك . يحسن أن يستعد آلبرت عن هذا العمل إن كان لا يعرف أي شيء عنه . الوحيد هو شفاة النحل . إن شفاة النحل هو الذي سيعرف كل شيء . مع ذلك فلابد أنهم فكروا بذلك . لابد أنهم حبسبوا حساب ذلك . أتظن أن شفاة النحل غبي إلى درجة أنه لن يعرف بأن ذلك هو ما سيفعلونه ؟ أتساءل . طبعاً ، لَعَلَ هذا ليس هو ما تصوروا فعله . لعلهم لن يفعلوا شيئاً من هذا القبيل . لكن من الطبيعي أن يكون ذلك هو ما سيفعلونه وقد سمعت أنا تـلك الكلمـة . إذا كـانوا سُـيـقـومـون به فإنهم لابد أن يقـومـوا به حين يغلق أبوابه وإلا سيواجهون طائرة خفر السواحل من ميامي . الظلام يحل الآن في السَّاعَةُ السَّادَسَةُ . لا يمكن أن تقطع السِّافة في أقلُّ من ساعة . حين يحل الظلام فــسـيكونون كلهم في أمــان . حسناً ، إنْ كنت سأنقلهم فلابد أن أفكر في القارب . ليس من الصعب إحراج القارب لكنني إن أخرجته الليلة واكتشفوا أنه اختفى فقد يبحثون عنه وقد يعثرون عليه . على أية حال ، ستـــثور ضجة كبيرة . لكن الليلة هي الوقت المناسب فقط لإخراجه . أستطيع إخراجه مع المد وأستطيع إخفاءه . فسأعرف ما يحتاج اليه إنْ كان يحتاج إلَّى

أي شيء ، وإن كمانوا نِرْعوا منه أي شيء . لكن ، لا بد أن أملاه بالبنزين والماء ". سأقضي جمعيمُ ليلةِ عمل حقاً . وحينُ أخفيه ، فلابد أن مجضرهم آلبرت في زورق سريع . ربَّما في زُورق وولـتسون . أستبطيب استنجباده أو يستطيع شفاة النحل استثجاره . ذلك أفضل . يستطيع شفاة النحل مساعدتي في إخراج القارب الليلة . شفاة النحل هو الشخص . لأن من المؤكد . كالجمعيم أنهم فكروا بـ شفاة النحل . لابد أنهم فكروا بـ شفاة النحل . لنفرض أنهم فكروا بي وب آلبرت . هلّ يبدو أي منهم كبحار ؟ هل يبدو أي منهم كما لو كان بحاراً ؟ لأفكر ؟ ربها . الرجل اللطيف ، ربها . من المحتمل أنهُ هُو ۚ ، ذَلَكَ الشَّـابُ السِّافِعُ . لابد أن أكَّـتشَّف أمر ذلك لأنهم إذا قرروا أنّ يقوموا بالعِملِ دون آلبرت أو دوني منذ البداية فلن يكون هناك من مُفَّر . عَـاجُـلاً أَو آجـلاً لابد أن يعـتمدوا علينا . لكن في الخليج ، سيتسع وقتك . وأنسا أفكر طيلة الوقت . لابد أن أفكر تفكيراً سُليهاً طيلة الوقت . لا يمكن أن أرتكب غلطـة . ولا غلطة . ولا مـرة واحـدة . حـسناً ، لدي ما أنكر فيه الآن حـقــاً . شيء مــا أفــعله وشيء أفكر فـيه اضافة إلى التساؤلُ عــن الجّحيّم الذي سيحدث . إضافة إلى التساؤل عما سيحدث للشيء اللعين كله . حالما يضعون العمل موضع التنفيل . حالما تلعب لإنجازه . حالما تتاح لك فرصة . بدل أن تراقب فقط كل هذا وهو يذهب إلى الجمحيم . بلا قارب لكسب رزقك به . شفاة النحل ذلك . إنه لا يعرف ما تورط فيه . ليست لديه أدنى فكرة كيف ستكون هذه العملية . آمل أن يطل برأسه في مشرب فـريدي بأسرع وقت . لدي الكثير مما يجب فـعله الليلة . بحسن أن آخـذ شيئاً آكله .

كانت الساعة حوالي التاسعة والنصف حين دخل شفاة المنحل المشرب . كنتُ ترى أنهم قدموا إليه كشيرًا في مشرب رتشارد فحين يشرب يحوله الشرب الى ديكى الهيئة وعندما دخل المشرب كان ديكياً الى حد كبير .

يَّقُول هاري : " حسَّناً يا طُلقة كبيرة " .

قَالَ له هاري: " لا تدعني طلقة كبيرة " .

\_ " أريد أنّ أتكلم معك يا طلقة كبيرة " .

سأله هارى : " أين ؟ في الخلف في مكتبك ؟ "

ــ " نعم ، هناك في الخلف . هل من أحد في الخلف يا فردي ؟ "

\_ " لا أ، لا أحد هناك منذ ذلك القانون . قل ، كم سيدوم تطبيقهم لعمل الساعة السادسة ذلك ؟ "

يَّقُول شفاة النحل: " لماذا لا توكلني للقيام بعمل حوله ؟ "

يقول له فردي : " أوكلك على الجمعيم " . وعادا كلاهما إلى حيث تستقر الطاولات وخزائن العرض مع القناني الفارغة .

عُلِّق نــور كــهــربــائيّ واحــد في السـقف ، نظر هاري إلى كل الحــجيرات حيث العتمة ، فرأى أن لا أحد فيها . قال : " حسناً " .

قـال له شفاة النحل: " يريدون أن ينطلقوا في ساعة متأخرة من بعد ظهر بعد غد " .

" ماذا سيفعلون ؟ "

قال شفاة النحل: " أنت تتكلم الإسبانية ".

- " لكنك لم تخبرهم بذلك " .

- " لا . أنا صديقك . وأنتَ تعرف ذلك " .

ـ " أنت تشي بأمك نفسها " .

\_ " أسكت " أنظر إلى ما أقدمه اليك من فرص " .

\_ " متى أصبحت صلباً ؟ "

- " إسمع ، أنا بحاجة إلى المال . أريد أن أخرج من هنا . أنا مستنزف

- هنا . أنت تعرف ذلك يا هاري " .
- ـ " مَنْ الذي لا يعرف ذلك ؟ "
- ـ " أنتَ تعرف كبيف مولوا هذه الثورة بالإختطاف وغير هذا " .
  - \_ " أعرف "
- ـ " هذا نفس الشيء . وهم يفعلون هذا في سبيل قضية شريفة " .
- ـ " نعم . لكن هذا يُحدث هنا . حيث وُلدت . أنت تعرف أن كل إنسان يعمل هناك " .
  - " لن يقع أي شيء لأحد " .
    - ــ " مع أولَّتكُ الفتيَّانُ ؟ "
      - \_ " لديك شيجاعة " .
- ـ " لدي شـجاعة . لا تقلق على شجاعتي . لكنني أعتزم أن أبقى وأعيش
  - قال شفاة النحل: " أنا لن أعيش هنا ".
  - فكر هاري: يا للمسيح . لقد قالها بنفسه .
  - قال شفاة النحل: "سأرحل. منى ستخرج القارب؟ "
    - ـ " الليلة " .
    - ـ " مَن سيساعدك ؟ "
      - H , : 1 H
      - ـ " أين ستضعه ؟ "
    - " حيث أضعه دائراً " .

لم تكن هناك أية صعوبة في إخراج القارب . كان هذا سهلاً قدر ما توقع هاري هذا . الحارس الليلي يقوم بجولته في كل ساعة بينها يظل طيلة الوقت الباقي عند بوابة حوض البحرية القديم الخارجية . دخلا الحوض في زورق صغير ، وقطعوا رباط القارب وتركوه ينساب مع تيار المد فخرج القارب من الحوض والزورق الصغير يجره . في الخارج ، وفيها كان القارب ينساب في القنال ، فحص هاري المحركين فوجد أن كل ما فعلوه بهها هو أنهم فصلوا رأسي موزع الكهرباء . فحص البنزين فوجد أن فيه حوالي مائة وخسين أسي موزع الكهرباء . فحص البنزين فوجد أن فيه حوالي مائة وخسين جالوناً . لم يمتصوا أي بنزين من خزاني البنزين ، فكان ما فيهها هو ما تركه فيهها بعد أن عبر القنال أخر مرة . كان قد ملا القارب بالبنزين قبل أن يخرج به ، لكنه أحرق القليل جداً منه لأنه كان لابد أن يعبر القنال ببطء شديد في المحار الهائجة .

قال لـ شفاة النحل: " لدي بنزين في الحزان في البيت . أستطيع إخراج حمولية دعجانيات مبعي في السيبارة ويستطيع آلبرت إحضار حمولة أحسري إن احتَجناً اليها . سأربط القارب في الخور آلصغير حيث يقطع الطريق تماماً . يمكنهم المجيء في سيارة ".

\_ " يريدونك أن تنتظر عند رصيف بورتر " .

" كَيف يمكنني أن أرسو هناك بهذا القارب ؟ "

\_ " لا يمكنك هذا . لكن لا أظن أنهم يريدون قيادة أية سيارة " -

ـ " حسناً ، سأربط القارب هناك الليلة وأملاه بالبنزين وأقوم بها يحتاج اليه من ترتيبات ثم أنقله من هناك . يمكنك استئجار زورق سريع الإحضارهم . يجب أن أربطه هناك الآن . لدي الكثير عما يجب فعله . يمكنك أن تدخل الخليج مجذفًا ثم تخرج متجهاً إلى الجسر فتلتقطني . سأكون فَى الطريق هناك خلال ساعتين . سأتركُّ القارب وأخرج إلى الطريق " .

قال له شفاة النحل: " سألتقطك " ، ثم دار هاري بالقارب ، وقد خنق المحركين حتى يتحرك القارب بهدوء على الماء ثم دار بالقارب وجر الـزورق داخـالاً به إلى حـيث نور الكابل المحـمـول الذي تُظهـره الـ سكونة . رمى القابضين خارج القارب وأوقف الزورق الصغير بينها صعد شفاة النحل عليه . قال : " خلال ساعتين " . قال شفاة النحل : " حسناً " .

بينها كان هاري يجلس على مقعد القيادة ، مندفعاً إلى الأمام ببطء في الظلام ، مبتعداً عن الأنوار عند رأس الأرصفة ، فكر : شفاة النحل يقوم بعمل خطير لكسب ماله حمَّةً . أتساءل : كم من المال يظن أنه سيكسب ؟ أتساءل : كيف تورط مع أولئك الفنيان ؟ هناك فتى ذكى أتيحت له فرصة جيدة ذات مرة . هو تحام ماهر أيضاً . لكنه أبردن عند سهاعه يذكر هذا بنفسه . لقد أطلق لسانه ضدَّ نفسه حقاً . من السخف أن يتشدق رجل مردداً شيئاً . حين سمعته يتشدق عن نفسه ، أفزعني هذا .

حين دخل البيت لم يشعل النور لكنه خلع حذاءه في الردهة وارتقى الدرج العماري بقدميه المجوريين . خلع ملابسه واندس في الفراش في قميصه الداخلي قبل أن تستيقظ زوجته . قالت في الظلام : " هاري ؟ " وقال : " نامي يا امرأة عجوز " .

- " هاري ، ما الأمر ؟ "
  - ــ " سأقوم برحلة " .
    - \_ " مع مَنْ ؟ "
- " لا أحد . آلبرت ، ربيا " .
  - ــ " قارب مَنْ ؟ "
  - ـ " استرددت القارب " .
    - ــ " متى ؟ "
    - ـ " الليلة " .
  - ـ " ستسجن يا هاري " .
- ــ " لا يعرف أحد أننى أخرجته " .
  - ـ " أين هو ؟ "
    - ــ " مخيأ " ــ

فيها كان لا يزال مستلقياً في السرير أحس بشفتيها على وجهه تبحثان عنه ثم أحس بيدها تحط عليه فانقلب والتصق بها .

- \_ " هل تريد ؟ "
- \_ " نعم . الآن " .
- ــ " كنتُ نائمة . أتذكر حين كنا نفعلها وأنا نائمة ؟ "
- \_ " إسمعي ، هل تزعجك ذراعي ؟ ألا تثير فيك إحساساً بالسخف ؟ "
- " أنت ستخيف . أنا أحبها . أي شيء هو أنت أحبه . ضعها هناك بالعرض . ضعها على هناك بالطول . إستمر ، أنا أحب هذا ، حقاً " .
  - ـ " إنها تشبه زعنفة على سلحفاة بحرية " .
- . " أنت لست سلحفاة . تفعلها السلاحف حقاً مدة ثلاثة أيام ؟ تمارسها

- مدة ثلاثة أيام ؟ "
- " بالتأكيد . إسمعي ، إهدأي . سنوقظ البنات " .
- " إنهن لا يعرفن منا نلته . أن يعرفن أبدأ منا نلته . آه ، ينا هاري . ذلك هو ، أه يا عسلي " .
  - ـ " إنتظري " .
- ــ " لَا أَرْيَـد أَن أَنتظر . هيـا . ذلك هو . ذلك مكانــه . إسـمع ، هل فعلتها في السابق مع فتاة زنجية ؟ "
  - ـ " بالتأكيد " .
  - ــ " يشبه قرش بحر صغير " .
- " أنت مضحك . هاري ، أتمنى ألاّ تذهب . أتمنى ألاّ تضطر الى أن تذهب على الإطلاق . مَنْ هي أفضل مَنْ فعلتها معها ؟ "
  - ـ " أنت "
  - " أنتَ تكذب . أنتَ دائمًا تكدب علي . هاك . هاك . هاك " .
    - " لا . أنتِ الأفضل " .
      - ـ " أنا عجوزَ " .
      - " إن تعجزي أبداً " .
    - " أنا أعان من ذلك الشيء " .
    - " لن يغير ذلك من الأمر شيئاً حين تكون المرأة ماهرة " .
  - " هيا . هيا الآن . ضع جدعه ذراعك هناك . أمسكها هناك .
    - أمسكها . أمسكها الآن . أمسكها " .
    - " نحن نثير ضجة عالية جداً " .
      - " نحن نهمس " -
    - " يجب أن أخرج قبل نور النهار " .
- " نَمْ . سَأُوقِطْكَ . حَيْنَ تَعْمُود ، سَنقضي وقَـتـاً . سَنْدُهُ إِلَى فَنْدُق فِي مَيَامَ كَمَا اعْتَدْنَا أَنْ نَفْعُل . فِي مَكَانَ حَيْثُ لَمْ يُرُوا أَيْنَا مَنْ قَبْل أَبْداً . لَمْ لا نَذْهُ إِلَى نَيُو أُورِلِيَانَز ؟ "
- قال هاري : " قد نذهب إلى هناك . إسمعي يا مِيري ، يجب أن أنام
  - ـ " سنذهب إلى نيو أورليانز ؟ "
  - " لِمَ لا ؟ لكن ، يجب أن أنام " .
  - " نَم ٰ. أَنتَ حَبِيبِي الكَبيرِ . نَمْ . سأوقظك . لا تقلق " .

استخرق في النوم وجدعة ذراعه مستقرة على المخدة ، واستلقت هي يقظة مـدة طويلة تنظر اليـه . رأت وجهه في نور الشارع الداخل من النافذة . كانت تفكر : أنا محظوظة . تلكم البنات . إنهن لا يعرفن ما سيفعلنه . أنا أعرف مَا فَعَلَتُهُ وَمَا لَدِيٌّ . ظَلَلْت إمرأة مخطوطة . هو يقول كسلحفاة بحرية . أنا سعيدة لأنها كانت ذراعاً وليست رِجْلاً . لم أكن أحب أن يفقد رجلاً . لماذا كان لابد أن يضقد تلك الذراع ؟ لكن هذا سخف ، أنا لا أبالي بهذا . أنا لا أبالي بأي شيء يتعلق به . ظلَّلْت إمرأة محظوظة . لا يوجد رجاَّل آخرون على ذلك النَّحوُّ . الناسِ الذين لم يجربوا هذا لا يُعسرفونه . لقد جربت الكثير من هذا . أنا تحظوظة لأتَّني ملكته . هل تعتقدين أن السلاحف تلك تحسُّ كما نحسُّ نحن ؟ هل تعتقدين أنها تحس طيلة الوقت كذلك ؟ أو أنك تعتقدينَ أن ذلك يؤذي السهي ؟ أنا أفكر بألعن الأشياء . انظري اليه ، نائم كطفل رضيع تماماً . يحسن أن أظل يقظة حتى أيقظه . يا للمسيح ، يمكنني أن أُفْعَلَ ذَلَكَ طِيلَةَ اللِّيلَ لُو كَـآنَ الرجل يَتَمْتُع بَنِيةً كِتَلَكُ البِّنِيةَ . أُود أَن أَفْعَلِها ولا أنَّام أبداً . أبداً ، أبداً ، لا ، أبداً . لا ، أبداً ، أبداً ، أبداً . حسناً ، فكري في ذلك ، هـل ستفكرين ؟ أنا بعمري . لستُ عجوزاً . قـال إنني لا أَزَالَ رَائِعـة . خمسـة وأربعون عاماً ليست سناً كبيرة . أنا أكبر منـه بسنتين . أنظري اليـه وهمو نائم . أنظري اليه وهو نائم كغلامٌ .

قبل ساعتين من نور النهار ، كانا في المرأب أمام خزان البنزين يملآن دمجانتين ويسدانها بالفلين ويضعانها في مؤخرة السيارة . وضع هاري كلابة ربطها بـذراعـه اليـمني فـراح ينقل ويرفع الدِمجانتين المكسـوتين بالأغـصـان المجـدولة

- " لا تريد إفطاراً ؟ "
- ــ " حين أرجع " . ــ " ألا تريد فهوتك ؟ "
  - " أعددتها ؟ "
- ـ " بالتأكيد . وضعتها على النار حين خرجنا " .
  - ــ " أخرجيها إلى هنا " .

أخرجتها إلى هناك فشربها وهو جالس في المقعد المعتم أمام عجلة قيادة السيارة . أخذت الكوب ووضعته على الرف في المرأب .

قالت: " سآتي معك الأساعدك على حمل الجرار".

قال لها: " حسناً " . وركبت السيارة إلى جانبه ، إمرأة ضخمة

الحبجم ، طويلة الساقين ، كبيرة اليدين ، ضخمة الردفين ، ولا تزال جميلة ، وقـد سـحبت قبعة فوق شعرها الأشقر المبيض . في الظلام وفي برد الصباح ، قـاد السـيـارة وأخـرجـهـا إلى الطريق الزراعي خــلال الضباب الذي تعلق كثيفاً فوق الشقة.

- \_ " ما الذي يقلقك يا هاري ؟ "
- \_ " لا أدري . أنا قلق فقط . إسمعي ، هل ستتركين شعرك يطول ؟ "
  - ـ " ظننت أنني سأطيله . ظلت البنات تلححن على " .
    - ـ " إلى الجحيم بهن . أبقيه كما هو " .
      - ـ " أتريدن حقاً أنَّ أبقيه ؟ "
    - قال : " نعم . تلك هي الطريقة التي أحبه عليها " . ـ " ألا ترى أنني أبدو أكبر سناً " .
      - ـ " أنت تبدين أفضل من أي منهن " .
    - ـ " سارتبه ، أستطيع جعله أكثر شقرة إنْ أردت " .
- قال هاري: " ما دخل البنات في تحديد ما تفعلينه ؟ ليس من شغلهن أن يزعجنك " .
- " أنت تعرفهن . أنت تعرف أن البنات الصغيرات يكنّ على ذلك النحو . إسمع ، أن كانت رحلتك ناجحة فسنذهب إلى نيو أورليانز ، هل سنذهب ؟ "
  - " ميامي<sub>،</sub> " .
  - " حسناً ، ميامي على أية حال . وسنتركهن هنا " .
    - " لدي رحلة خطيرة سأقوم بها أولاً " .
      - " أنتَ لستَ قلقاً ، ألس كذلك ؟ "
- " تعرف أنني أستلقي يقظة حوالي أربع ساعات وأنا أفكر فيك فقط "
  - ـ " أنت إمرأة عجوز عظيمة " .
  - ــ " يمكنني أن أفكر فيك في أي وقت وأستثار " .
  - قال لها هاري : " حسناً ، لا بد أن نملاً هذا البنزين الآن " .

في الساعة العاشرة صباحاً ، وقف هاري أمام حاجز مشرب فردي ومعه أربعة أو خمسة أشخاص آخرين ، وكان رجلان من موظفي الجمارك قلد غادرا المشرب قبل لحظات . سألوه عن القارب فقال إنه لا يعرف شيئاً عنه .

سَأَلُهُ أَحَّدُهُما : " أين كنتَ ليلة أمس ؟ "

ـ " هنا وفي البيت " .

ـ " حتى متى بقيت هنا ؟ "

ـ " الى أن أغلق أبوابه " .

ـ " أي شخص رَآك هنا ؟ "

قال فردري : " ناس كثيرون "

سألهما هاري: " ما الأمر ؟ أتظنون أنني أسرق قاربي ؟ ماذا سأفعل . ؟ "

قال ضابط الجارك : " سألتك فقط أين كنت ؟ لا عصبية " .

قىال هارى : " لست عصبياً . لقىد كنت عصبياً حين صادروا القارب دون أي برهان بأنه كان يحمل خمرة " . قىال موظف الجمارك : " كانت هناك شهادة خطية بقسم . لم تكن تلك

قـال مـوظف الجمارك : "كانت هناك شـهادة خطية بقسم . لم تكن تلك شهادق أنا . أنتَ تعرف الرجل الذي قدمها " .

قالَ هاري: "حسناً . لكن لا تقل إنني عصبي لأنك تستجوبني . كنت أفضل لو أنكم ربطموه . عند ذاك يتسنى لي أن أسترده . أية فرصة ستكون لدى إنْ هو سرق ؟ "

قَـال موظفُ الجارك : " ولا فرصة ، على ما أظن " .

قال هاري . " حسناً ، إذهب وبع أوراقك " .

قىال مُوظَّفُ الجَمَارُكُ : أَ لا تَرَفَّعُ أَنْفُكُ وإلا سَأَفْعُل شَيْئًا يَرَفْعُ لَـكُ أَنْفُكُ و

قال هاري : " بعد خس عشرة سنة " .

\_ " لم تَرْفَع أَنْفِكَ خلال خس عَشِرَة منة " .

\_ " لا ، ولم أدخل السجن أيضاً " .

ــ " حسناً ، لا ترفع أنفك وإلا فستدخله " .

قال هاري : " هون عليك " . وفي تلك اللحظة تماماً ، دخل هذا الكوبي الأحمق الذي يقبود سيبارة الأجمرة مع شخص من الطائرة فيبقول يج رودجر له : " هايزوز ، يقولون إنك رزقت طفلًا " .

يَقَوِلُ هايزوز بفخر شديد : " نعم يا سيدي " .

سأله رودجر : " منى تزوجت ؟ "

ـ " الشـهَر الماضي . مَر شهر . حضرتَ الزفاف ؟ "

قــال رودجر : " لا . لم أحضر الزفاف " .

قال هَايَزُورُ : " فاتك شيء . فأتك زفاف رائع لعين . ما سبب عدم جيئك ؟ "

\_ " لم تدعني " .

قال هايزوز : " أوه نعم . نسيت . لم أدعك . . . " ثم سأل الغريب : " أخذت ما أردته ؟ "

ـ " نعم . أظن هذا . أذلك هو أفضل سعر لديك لـ بكاردي ؟ "

قال له فردي: " نعم يا سيدي . ذلك هو معيار الذهب Carta del oro

سَأَلُـه رودجِر : " إسمع يا هايزوز ، ما الذي يؤكـد لك أن ذلك الطفل طفلك ؟ ذلك الطفل ليس طفلك " .

ـ " ماذا تعني بأنّه ليس طفلي ؟ ماذا تعني ؟ لا أسمح لك بأن تتحدث إلي هكذا ، وأقسم بالله على ذلك . ماذا تعني بأنه ليس طفلي ؟ تشتري البقرة ولا يكون العجل من نصيبك ؟ ذلك الطفل طفلي . أقسم بالله إنه طفلي . إنه ملكى . نعم يا سيدى " .

يخرج مع الغريب ومعمه قنينة الـ بكاردي والضحك ينطلق من رودجر ، ذلك الرجل هايزوز شخصية ظريفة حقاً . هو والكوبي الآخر ، سويت ويتر .

في تلك اللحظة تماماً ، يدخل المحامي شفاة النحل ، ويقول لهاري : " خرج رجال الجمارك لأخذ قاربك " .

نظر اليه هاري فكنت ترى الجريمة تطل من وجهه . وتابع شفاة النحل الكلام بنفس النفمة دون أن يرتسم على وجهه أي تعبير : " راه أحد الأشخاص في أجمة المنجروف من قمة إحدى الشاحنات العالية التابعة لوكالة تقدم العمل وأتصل بسلطة الجارك من المكان الذي ينصبون فيه المخيم في بوكا تشيكا . لقد رأيت هيمن فردركس منذ لحظات . لقد أخبرني بهذا " .

لم يقل هاري شيئاً ، لكنك كنت ترى القتل يطل من وجهه وانفتحت عيناه على نحو طبيعي مرة أخرى . ثم قال شفاة النحل : " سمعت كل شيء ، أليس كذلك ؟ "

تَّ قَالَ شَفَّاة النحل بنفس ذلك الصوت الخالي من التعبير: " ظننتُ أنك تود معرفة ذلك " .

قَالَ هَارِي : " ليس هذا من شأني . يجب أن يولوا قارباً عناية أشد من تلك " .

وقف كــلاهما أمــام حاحز المشرب دون أن ينبس أي منهما ببنت شفة إلى أن خــرج بِــج رودجِر والإثنان أو الشــلائة أشخــاص الآخرين . ثم ذهبا إلى خلف المشرب .

قال هاري: " أنت سم . كل شيء تلمسه يصبح سماً " .

\_ " هـلّ هي غلطتي إذا رأته شَـاحَّنة ؟ أنت الذي اخــترت المكان . وأنت الذي خيا القارب بنفسه " .

قال هاري: " إخرس . هل كانت لديهم شاحنات عالية كهذه من قبل ؟ تلك آخر فرصة تسنح لي لكسب مال حلال . تلك آخر فرصة تسنح لي للإبحار في قارب إلى مكان فيه أي مال " .

ــ " لقُـد أعلمتك بها وقع حال وقوعه " .

... " أنت كحذأة " ..

قــال شفاة النحل : " إخرس . إنهم يريدون الذهاب في ساعة متأخرة من بعد ظهر اليوم " .

- " إلى الجحيم بهم " .

ــ " إنهم قلقون حول شيء ما " ـ

ـ " في أية ساعة سيذهبون ؟ "

ـ " الخامسة " .

\_ " سآخذ قارباً . سأنقلهم إلى الجحيم " .

\_ " تلك ليست فكرة سيئة "

\_ " لا تتشدق بذلك . أبعد فمك عن عمل " .

قــال شفاة النحل : " إسمع أنتَ يا قاتلاً كَبيراً قذراً . أحاول أن أخرجك من ورطة فـتندفع في ورطة أخرى ــ "

- " وكمل ما تعمله هو تسميمي . إخرس . أنتَ سمّ لأي شخص يلمسك " .

\_ " كفّ عن هذا الكلام ، أنت يا مستأسد " .

قــال هـارى : " هـون عـليك . يجب أن أفكر بالأمــر . كل مــا فــعـلتــه هـو التـفكير في وضَّع خطة حتى النهاية وبعد أن أنهيت وضع هذه الخطة الآن ، ها أنا مضطر الى أنَّ أفكر ببخطة أخرى " .

ـ " لم لا تدعني أساعدك ؟ "

- " تعال إلى هنا في الساعة الثانية عشرة وأحضر معك تلك النقود لدفعها للقارب " .

حالما خرجا تقدم آلبرت من المكان واتجه نحو هاري .

ـ " أَنَا آسف يا آلبرت . لا يمكنني استخدامك " . لقد فكر في الأمر ووصل إلى هذا القرار .

قَالَ آلبرت : " سأذهب معك بأجر بخس " .

قال هارى: " أنا آسف . لستُ بحاجة اليك الآن " .

قـال آلبرِت : " لن تجد رجلاً ماهراً بالأجر الذي سأذهب به " .

ـ " سأذَهب وحيداً " .

قـال آلبرت : " أنت لا تريد أن تقوم برحلة كتلك وحيداً " .

قـال هَارَي : " إخـرس . ما الذي تعرفه عنها ؟ هل يعلمونك عن عملي حيث تعمل أنّت ؟ "أ

قال آلبرت : " إذهب إلى الجحيم " . قال هاري : " لعلي سأذهب " . كان يمكن لأي انسان ينظر اليه أن يعرف أنه كان يفكّر بسرعة وعمق وأنه لا يرغب في أن يزعجه أحد . قال آلىرت: " أود أن أذهب معك " .

قال هاري : " لن أستخدمك . دعني وحدي ، هل تسمح ؟ "

خرج ألبرت ووقف هاري أمام حاجز المشرب ونظر إلى آلة السنتات الخمسة ، وآلمتي السنتات العشرة ، وآلة ربع الدولار ، وإلى صورة وقفة كَستِـر الأخيرة المعلَّقة على الجدار ، ونظر اليهاكأنه لم يرها من قبل أبداً .

قَالٍ له فيردي وهو يضع بعض كنؤوس القهوة في سطل ماء مصوبن : " كان رداً رائعاً الذي رد به هايزوز على بِعج رودجِر عن الطفل ، أليس كذلك ؟ "

قال له هاري: " أعطني علية سبجائر تشِسترفيلد " . أمسك هاري علبة السجائر تحت جدعة ذراعه وفتحها عند أحد زواياها ، وأخرج منها سيبجارة ووضعها في فمه ، ثم ألقى العلبة في جيبه وأشعل السيجارة . سأل : " كيف حال قاربك يا فردى ؟ "

```
قال فردي : " أسيره على الخطوط . إنه في حال جيدة " .

- " أتريد أن تؤجره ؟ "
- " ريحلة عبر الخليج " .
- " لن أؤجره إلا بعد أن يدفعوا ثمنه " .
- " ما هو ثمنه ؟ "
- " ألف ومائتا دولار " .
قال هاري : " سأستأجره أنا . هل تأتمنني عليه ؟ "
قال له فردي : " لا " .
- " سأقدم بيتي كضيان " .
- " سأقدم بيتي كضيان " .
- " لا أريد بيتك . أريد ألفا ومائتي دولار مدفوعة " .
قال له هاري : " حسنا " .
قال له هاري : " حسنا " .
قال هاري : " حين يأتي شفاة النحل ، قل له أن ينتظرني " .
```

في البيت ، كانت ميري والبنات يتناولن الغداء . قالت أكبر البنيات سناً : مرحباً يا بابا . ها هو بايا " . سأل هارى: " ماذا لديك للأكل ؟ " قالت ميري : " لدينا شرائح لحم " . - " قال أحدهم إنهم سرقوا قاربك يا بابا " . قال هاري: " عثروا عليه " . نظرت ميري اليه . سألته: " مَن عثر عليه ؟ " - " الجمارك " قالت وهي مفعمة بالرثاء: " أوه يا هاري " سألت ثانية البنات : " أليس أفضل أنهم عشروا عليه يـا بابا ؟ " قال لها هاري : " لا تتكلمي وأنتِ تأكلين . أين غدائي ؟ ماذا تنتظرين ؟ " ـُ " سأحضره " . قـال هاري : " أنا مــــتعجل . أنتن يا بنات : كلن وأخرجن . سأتكلم

مع أمكن " .

" هل تعطينا نقوداً للذهاب إلى السينها بعد الظهريا بابا؟ "

" لِم لا تذهبن للسباحة . فتلك مجانبة "

- " أوه يا بابا ، إن الطقس بارد على السباحة ، ونحن نريد أن نذهب إلى

قال هاري : " حسناً ، حسناً " .

حين خرجت البنات من الغرفة قال لميري: " قطّعي اللحم ، هل تسمحين ؟ "

\_ " بالتأكيد يا عسلى " .

قطّعت اللحمة كأنها لولد صغير .

قال هاري: " شكراً . أنا جحيم من إزعاج لعين ، أليس كذلك ؟

- ليست تلك البنات كثيرات ، أليس كذلك ؟ "
  - ـ " لا يا عسلي "
  - ـ " من السخفُ أننا لم ننجب أولاداً "
- " ذلك لأنك رجل رجل . بتلك الطريقة تُنجب البنات دائم " .

قال هاري : " أنا لست رجل جمحيم . لكن ، إسمعي ، سأقوم بجحيم

- ـ " أخبرني بها جرى للقارب "
- ـ " رأوه من شاحنة . شاحنة عالية " .
  - ـ " تبأ لهم " .
  - ـ " أسوأ من ذلك . خواء "
- ـ " أوه يا هاري ، لا تتكلم على ذلك النحو في البيت " .
- ــ " أنَّتِ تَتَكَلَّمُينَ أسوأ من ذلكَ في السرير " . ــ " ذلك مختلف . لا أحب سماع كلمة خراء على طاولتي " .
  - ... " أوه ، خراء " ..
  - قـالت ميري : " أوه يا عسلي ، إن مزاجك سيء " . قال هاري : " لا . أنا أفكر فقط " .

    - ـ " حسناً ، فكر واستنبط . أنا أثق بك " .
  - ــ " لدي الثقة بنفسي . ذلك هو الشيء الوحيد لدي " . ــ " أتريد أن تخبرني عن ذلك ؟ "

    - " لا ، لكن لا تقلقي مهما سمعتِ " .
      - ـ " لن أقلق " .
- " إسمعي يا ميري . إصعدي إلى السدة العلوية واحضري لي بندقية تومسسون وابحثى في ذلك الصندوق الخشبيّ وتأكدي من أن جميع أمشاط الـذخيرة مليئة وأحضرتها " .
  - " لا تأخذ تلك معك " .
    - " لابد أن آخذها " .
  - ـ " هل تريد أية صناديق رصاص ؟ "
  - \_ " لا ". لا يمكنني ملء أية أمشاط . لدى أربعة أمشاط " .
    - ـ " حبيبي ، لن تقوم برحلة من ذلك النوع ؟ "
      - ـ " سأقوم برحلة سيئة " .
- قالت : " يا إلهي . يا إلهي ، أرجو ألاّ تضطر الى الإقدام على أعمال كهذه " .

ـ " هيـا وأق بها إلى هنا . أحضري لي بعض القهوة " قالت ميري : " طيب " . مالت من فوق الطاولة وقبلته في فمه .

قال هاري : " دعيني وحدي . على أن أفكر "

جلس إلى الطاولة ونظر إلى البيانو ، إلى الخوان والمذياع ، إلى لوحمة صباح سبتمبر ، وإلى صور آلهة الحب كيوبيد حاملة الآفواس خلف رؤوسها ، إلى البطاولة اللامعة المصنوعة من خشب البلوط الأصلى وإلى الســتـائر والنوافــذ ، وفكّر : أية فــرص تتاح لي للإستمتاع ببيتي ؟ لماذا عدت الى أسوأ مما بدّات ؟ ستضيع كلها أيضاً هذه اللّعبة أذا لم ألعبها لّعباً صحيحاً . ستكون جحياً . لم يبق لدي ستون دولالاً خارج البيت ، لكنني قد أخرج بال من هذه السلعبة إذا جازفت . تلك البنات اللعينات . إنهن كل ما استطاعت تلك المرأة العجوز وأنا نيلة مع كل ما نلناه من الحياة . هل تظن أن الأولاد في جـوفها نضبوا قبل أن أعرفها ؟

قـالتّ ميري وهي تحملّ البندقية من شريط التعليق الشبكـي : " ها هي . كلها مليئة " .

قال هارى: " لابد أن أذهب " .

رفع ثقل البندقية المفككة القصيرة المكتنزة وهي في غلافها المبقع بالزيت والمصنوع من نسيج القنب . قال : " ضعيها تحتّ مقعد السيارة الأمامي " . قالت ميري : " مع السلامة " .

\_ " مع السلامة يا عجوز " .

\_ " لَنَّ أَقَلَق . لكن ، إعتن بنفسك من فضلك " .

ــ " أَتْرَكَكِ مع السَّلَامة " . قــالت وهي تشده نحوها : " أوه يا هاري " .

" دعيني أذهب . لا وقت لدي " .

ربّت على ظهرها بجدعة ذراعه . . . . . . . . . . . . . . . . . . كن قالت : " أنت وزعنفة سلحفاتك البحرية . أوه يا هاري ، كن

ـ " يجب أن أذهب . مع السلامة يا عجوز " .

ـ " مع السلامة يا هاري "

راقبته وهو نخرج من البيت ، طويلًا ، عريض الكتفين ، منبسط الظهر ، ضيق الردفين ، وقيم هو يسير ، فكرت : مثل بعض الحيوانات ، بسلاسة ورشاقة دون أن يكبر بعد ، فكَّرت : إنه يتحرك بخفة وشبه سلاسة ، وحين ركب السيارة رأته أشقر ، بشعر حرقته الشمس ، ولوجهه عظام وجنتين عريضة ومنغولية الشكل ، وعينان ضيقتان وأنف مكسور الجسر ، وفم عريض وفك مدور ، وفيا هو يركب السيارة ، ابتسم لها ، فبدأت تبكي . فكرت : " وجهه اللعين ، كل مرة أرى فيها وجهه اللعين ، يدفعني إلى الرغبة في البكاء " .

وقف في مشرب فردي ثلاثة سياح أمام حاجز المشرب وعمل فردي على خدمتهم . أحدهم رجل طويل جداً ، نحيل عريض الكتفين يلبس بنطالاً قصيراً ويضع على عينيه نظارة غليظة العدستين ، وقد لوحته الشمس ، وله شارب رملي اللون مشدب ورفيع . وللمرأة المصاحبة له شعر معقوص قصير كشعر الرجال ، وبشرة سيئة ووجه وجسم سيدة مصارعة . وتلبس بنطالاً قصيراً أيضاً .

كانت تقول للسائح الثالث الذي له وجه منتفخ ومحمر الى حد ما ، وشارب بلون الصدأ ويعتمر قبعة بيضاء ذات حافة سليلوزية أمامية خضراء اللون ، وله طريقة غريبة في الكلام إلى حد ما ، في حركة غير عادية من شفتيه كأنه يأكل شيئاً ساخناً فسلا يريحه . " أوه ، بئس الرجل أنت " . قال صاحب القبيعة خضراء الحافة : " كم هو جميل هذا التعبير . لم

أسـمـعـه في الأحاديث العادية قطّ . ظننت أنه تعبير مهجور الإستعمال ، شيئاً يراه الإنســان في المطبــوعــات فــقط ، في ــ إيه ــ الجــرائد الهزلية لكنه لا يسمــع أبداً " .

قالت السيدة المصارعة في نوبة فتنة فجائية ، عارضة عليه منافع جانبية وجهها المليء بالبثور: " بئس ، بئس ، بئس الرجل أنت مرتين " .

قال ألرجل صاحب القبعة خضراء الحافة: "كم هو جميل هذا التعبير.
 أنت ترددينه على نحو جميل جداً. أليس هو من بروكلين في الأصل ؟ "

قال السائح الطويل: " لا تبالي بها . إنها زوجتي . هل التقيتما من قبل ؟ "

قالت الزوجة : " أوه ، بئس الرجل هو وضاعِف بئسسَ للقائه . كيف حالك ؟ "

قـال الرجل صـاحب القبعة خضراء الحافة : " ليست سيئة . كيف حالك أنت ؟ "

قال الرجل الطويل: " حالها مدهشة . لابد أن تراها " .

في تلك اللَّحظة تماماً ، دخل هاري فقالت زوجة السائح الطويل :

" أليس مدهشاً ؟ ذلك ما أريده . إشتر لي ذلك يا بابا " . قال هادي لفدي : " ها تسمح في الحديث الله ؟ "

قال هاري لفردي : " هل تسمح فَي الحَديث إليك ؟ " قالت زوجة السائح الطويل : " بالتأكيد . هيا وقل أي شيء تريد

قوله " .

قال هاري: " إخرسي أنت يا عاهرة . تعال إلى الخلف يا فردي " . في الخلف ، كنان شفاة النحل ينتظر عند الطاولة . قال لهاري : " مرحبا يا فتى هائلاً " .

قال هاري : " إخرس "

قال فردي: " إسمع ، إخرس أنت . لا يمكنك أن تفلت من ذلك . لا يمكنك أن تدعو إمرأة بأنها لا يمكنك أن تدعو إمرأة بأنها عاهرة في محل محترم كهذا " .

قال هاري: "عاهرة . أنت سمعت ما قالته لي ؟ "

ـ " حسّناً ، على أية حال ، لا تدعهـا بمثل ذلك في وجهها " .

ــ " حسناً . أحضرتَ المال " .

قال شفاة النحل : " طبعاً . لِمَ لا يكون المال معي ؟ ألم أقل أنني سنأحضر المال ؟ "

\_ " لنره " .

ناوليه شيفاة السنحل المال . عدَّ هاري عشر أوراق فئة المائة دولار وأربع أوراق فئة العشرين .

ـ " يجب أن تكون ألفاً ومائتين " .

قال شفأة النحل : " ناقصاً عمولتي " .

ـ " هاتها " ـ

. " 7 " -

\_ " ها*ت* " .

ـ. " لا تكن سخيفاً "

- " يا حقيراً صغيراً لئيهاً " .

قىال شىفاة النحل : " يا مستأسداً كبيراً ، لا تحاول أن تسلبني المال بالقوة فهو ليس معي هنا " .

قال هاري : " أرى هذا . كان يجب أن أفكر بذلك . إسمع يا فردي . لقد عرفتني منذ مدة طويلة . أعرف أن القارب يساوي ألفاً ومائتي دولار . وهذا المبلغ أقل من ثمنه بهائة وعشرين دولاراً . خذ المبلغ وجازف وإصبر علي للحصول على المائة والعشرين دولاراً وأجرة القارب " .

قـال فـردي : " ذلك يعني ثلاثهائة وعشرون دولاراً " . لقــد كــان مــبـلغــاً من المؤلم أن يجازف به ، فـ تصبُّ عرقه وهو يفكر فيه .

" لدي سيارة وراديو في البيت ، وقيمتهما تعادل هذا المبلغ " .

قال شفأة النحل: "يمكنني أن أعد كمبيالة بذلك ". قال فردي: "إلا أريد أية كمبيالة ". تصبب عرقه ثانية وتردد قليلاً. شم قال : " حسناً ، سأجازف بهذا المبلغ . لكن ، باسم المسيح ، إعتن بالقارب ، هل ستعتنى به يا هاري ؟ "

ـ " كيا لو كان قاربي "

قَالَ : " لَقَد فَقُدَّتَ قَارِبِك " ، وظل يتصبب عرقاً ، وقد زادت تلك الذكرى من معاناته الآن .

\_ " سأعتني به " .

قال فردي : " سأضع المال في صندوقي في البنك " .

نظر هاري إلى شفاة النحل.

قـال : " ذلك محل محترم " ، وابتسم .

صاح أحدهم من المقدمة : " يا سافي " . قال هاري : " ذلك هو أنت " .

أتى الصوب ثانية: " يا ساقى ".

ذهب فردى إلى مقدمة المحل .

سمع هاري الصوت العالي وهو يقول: " ذلك الرجل أهانني " ، لكنه كان يتكلّم الى شفاة النحل .

- " سَأْرِبط القارب بالرصيف هناك أمام الشارع . إنه لن يكون بعيداً مسافة نصف مجموعة مباني " .

ــ " ذلك كل شيء " .

ـ " حسناً يا طلَّقة كبيرة "

ــ " لا تدعوني طلقة كبيرة " .

- " كيا تحب " .

- " سأكون هناك من الساعة الرابعة فصاعداً " .

ـ " أي شيء آخر ؟ "

- " يجب أن يأخذوني بالقوة ، ترى مذا ؟ أنا لا أعرف شيئاً عن العملية . كنت أصلح المحرك . لم أعد شيئاً على ظهر القارب لأقوم برحلة . استأجرته من فردي لأؤجره للصيد . لابد أن يصوبوا السلاح على صدري

- حتى يحملوني على تشغيل القاربِ كها لابد أن يقطعوا حبال ربطه " .
  - " ماذا عن فردي ؟ لم تستأجره منه للصيد " .
    - ـ " سأخبر فردي " . ً
    - \_ " يحسن ألا تخبره " .
      - \_ " سأخبره " .
    - .. " يحسن ألا تخبره " .
- " إسمع ، قسمت بأعمال مع فردي منذ أن نشبت الحرب . مرتين اشتركت معه ولم نواجه أية متاعب . أنت تعرف كم من المال قدمته اليه . وهو إبن الكلبة الوحيد في هذه البلدة الذي أثق به " .
  - \_ " لن أثق بأحد " · .
- ـ " يجيُّب أَلا تثق بأحـد بعد كل التجارب التي مررت بها أنـت نفسك " .
  - " حَلِّ عِنِي الآن " . - " حَلِّ عِنِي الآن " .
- ـ " حسناً . أخرج وقابل أصدقاءك . ما هو تفسيرك للخروج من التهمة ؟ "
- .. " هم كوبيون . قابلتهم في خارج نزل الطريق . كان أحدهم يريد صرف صك مصدق . أي خطأ في ذلك ؟ "
  - ـ " ولم تلاحظ أنتَ شيئاً ؟ "
  - ـ " لا . طلبت منهم مقابلتي في البنك " .
    - \_ " أية سيارة ستنقلهم ؟ "
      - ـ " سيارة أجرة " .
  - ــ " أية مـهنة يفترض أنـه سيفكر بأنهم يمتهنونهـا ، عازفي كهان ؟ "
- " سنختار سائقاً لا يفكر . في هذه البلدة كثير من سائقي سيارات الأجرة الذين لا يفكرون . أنظر إلى هايزوز " .
  - ــ " هايزوز ذكى . إنه يتكلُّم فقط كُلَّاماً مضحكاً " .
    - .. " سأجعلهم يُستدعون سيارة بسائق أصم " .
      - \_ " إختر سائقاً بلا أطفال " .
  - ــ " لَلْكُلُّ أَطْفَـالٌ . هـل رأيت سائق سيارة أجرة بلا أطفال ؟ "
    - ــ " أنت َجرذ لعين " .
    - قال له شفاة النحل: " حسناً ، أنا لم أقتل أحداً أبداً " .
- ' ـ " ولن تقـتل أحـداً أبداً . هيا ، لنخرج من هنا . بقائي معك يشعرني بالوساخة " .
  - \_ " ربها تكون أنت نفسك وسخاً " .

- " هل تستطيع منعهم عن الكلام ؟ "
- ـ " إذا لم تقفل فمك بورقة صمغ " .
  - " أَقْفَلُ فَمِكَ أَنْتَ إِذَنْ " .
- قال هارى: " أنا ذاهب الأشرب كأساً " .

في الخارج أمام المحل ، جلس السياح الثلاثة على مقاعدهم العالية . حين اقترب هاري منهم وهو يتجه إلى حاجز المشرب ، أشاحت المرأة بوجمهما تعبيراً عن اشمتزازها .

- سأل فردى : " ماذا ستشرب ؟ "
- سأل هاري : " ما تشرب السيدة ؟ "
  - ــ " كوبا ليبر " .
- ـ " إذْنَ ، أعطني ويسكي صرفاً " .

إنسترب السائح الطويل ذو الشارب الصغير رملي اللون والنظارة خليظة العدستين والوجمه الكبير مستقيم الأنف من هاري وقال: " قل ، ما فكرة الكلام إلى زوجتي بتلك الطريقة ؟ "

نظر اليه هاري من فوق إلى تحت وقال لفردي : " أي نوع من المحلات هذا الذي تديره ؟ "

- قال ألرجل الطويل : " ما به ؟ "
- قال له هاري : " هون عليك " .
- ـ " لا يمكنك أن توجه الي ذلك الكلام "

قىال هاري : " إسمع . حضرتَ إلي هنا لتستمتع وتكتسب قوة ، أليس كذلك ؟ إذن ، هون عليك " . وخرج .

- قال السائح : " أظن أنني كان يجب أن أضربه . ماذا ترين يا عزيزتي ؟ " قالت زوجته : " ليتني كنت رجلاً " .
- قـال الرجــل صـاحــب القبعة خضراء الحافة في كأس بيّرتِه : " سيناسبك هذا كثيراً مع بنية جسمك "
  - سأل الرجل الطويل : " ماذا قلت ؟ "
- " قلت إنَّك تستطيع معرفة إسمه وعنوانه وإرسال رسالة اليه تخبره فيها بها تحمله في ذهنك من أفكار عنه " .
  - " قبل ، ما اسمك على أية حال ؟ ماذا تفعل ، تمرّح معي ؟ "
    - " أَدْعَنِي الأستاذ مَكُ وَوَلَزِي فَقَط " .
    - قال الرجلُ الطويل : " أَسمِّي لاوتون . أنا كاتب " .

ال الأستاذ مَكَ وولزي : " سعيد بلقائك . أتكتب كثيراً ؟ " ال الرجل الطويل بنظراته حوله . قال : " لنخرج من هنا يا عزيزي .

شخص هنا إما يوجه الإهانات أو أنه لا يساوي شروى نقير " .

ال الأستاذ مَكْ وولزي : " إنه مكان غريب . رائع حقاً . يدعونه جبل أمريكا ويقع على بعد ثلاثهائة وسبعين ميلاً جنوب القاهرة في مصر . مذا المكان هو الجنوء الوحيد منه والذي تسنى لي رؤيته حتى الآن . إنه

جميل على أية حال " .

لت الزوجة : " أرى أنك أستاذ حقاً . تعرف ، أنا أحبك " . ال الأستاذ مَكْ وولزي : " أنا أحبك أيضاً يا حبيبتي . لكن لابد أن

ض واقـفاً وخرج يبحث عن دراجته .

ال السرجـل الطَّويل : " الكل مجانين هنا . ألا تشربين كأسـاً أخـرى يا

لَّت الزوجة : " استلطفت الأستاذ . إنه يتمتع بأخلاق حميدة ".

" وذلك الشخص الآخر . . . " الت الزوجة : " أوه ، له وجه جميل . كرجل من التتر أو شيء مِن هذا . ليته لم يهني . وجهه يشبه جنكيز خان . ياه ، لقد كان ضَخًا " .

ل الزوج : " له يد واحدة فقط "

الــت آلـزوجــة : " لم ألاحظ . ألن نشرب كأســاً أخــرى ؟ أتســاءل مَنْ سيدخل بعده " '.

ل الزوج: " ربها تيمور لنك " .

البت آلزوجية : " ياه ، أنت مشقف . لكن ذلك الد جنكيز خان ي. لماذا أحب الأستاذ أن يسمعني أردد كلمة بئس ؟ "

لَّ لاوتون الكاتب : " لا أعرف أ لم أعرف أبداً " . الت الزوجة : " بدا أنه يستلطفني لما أنا عليه في الواقع . ياه ، لقد

" لعلك سترينه ثانية "

ال فـردى : " في أي وقت تأتون إلى هنا سترونه . إنه يقـيم هنا . لقـد منا منذ أسبوعين " .

" مَن هو الشخص الآخر الذِي يتكلم بفظاظة الى هذا الحد ؟ "

" هو ؟ أوه . إنه شخص يعيش في ألجوار " .

" ماذا يفعل ؟ "

قال فردي : " أوه ، قليلاً من كل شيء . إنه صيباد سمك " . ـ " كيف فقد ذراعه ؟ "

- " لا أعرف . لقد أصيب بطريقة من الطرق " .

قالت الزوجة : " ياه ، إنه جميل "

ضحك فردي : " سِمعت أنه يوصف بأوصاف كثيرة لكنني لم أسمع أنه وصف بذلك الوصف أبدآ "

ــ " ألا ترى أن له وجهاً جميلاً ؟ "

قِـال لها فـِـردي : " هوني عليكِ يا سـيــدتي . إن له وجــهــأ كفخذِ الخنزيرِ وأنفأ مكسوراً عليه "

قلت الزوجمة : " ياه ، الرجال أغبياء . إنه رجل أحلامي " . قـال فردي: " إنه رجل أحلام مزعجة " .

طيلة هذا الوقت ، جلس الكاتب هناك ونظرة غبية ترتسم على وجهه إلا حين كان ينظر إلى زوجته بإعجاب . فكر فريدي : مَن له زوجة تبدو على ذلك الشكل ، لابد أن يكون كاتباً أو رجل إدارة الإنقاذ الفيدرالي للطواريء . يا إلحي ، أليست هي بشعة ؟ "

حينذاك تماماً ، حضر آلبرت .

ـ " أين هاري ؟ "

- " على الرصيف "

قال آليرت : " شكراً "

خرج وظلت الزوجة والكاتب يجلسان هناك بينها وقف فردي هناك قلقاً على القارب ومفكراً كيف أن رجليه تؤلمانه بسبب الوقوف طيلة النهار . كان قمد وضع شبكاً فوق الإسمنت لكن هذا لم يبد أنه أفاده كثيراً . فرجلاه تؤلمانه طيلة الوقَّت . لكن عمله كان جيداً ، جيداً كعمل أي شخص آخر في البلدة مع نفقات رأسية أقل . تلك المرأة حقاء حقاً . أي نوع من الرجال ذلك الذي يلتقط أمرأة على شاكلتها ليعيش معها ؟ فكر فردي : لا يمكنك هذا حتى بعينين مغمضتين . ولا بعينين مستعارتين . ظلا يشربان شراباً مخلوطاً . شراباً غَالياً . ذلك شيء رائع .

قال: " نعم يا سيدي . حالاً " .

دخل رجل لوحت الشمس وجهه وله شعر رملي اللون حسن البنيان يلبس قميص صياد سمك مخطط وبنطالا خاكيا قصيراً بصحبة فتأة سمراء جيلة تلبس كنزة صوف رقيقة بيضاء وينطالاً أزرق داكناً .

قُــال لَاوتــونَ وهــو ينهض واقــفـا : " إن لم يكن هذا رِتشــارد جــورودن مع

الأنسة هلين الجميلة " .

قَـالُ رِتشـارد جـوردون : " مـرحـبـاً يا لاوتون . أرأيت أسـتــاذاً مخموراً في هذه المنطقة ؟ "

قال فردي : " خرج منذ لحظات " .

سأل رِتشارد جموردون زوجته : " أتريدين فيرموث يا حبيبتي ؟ " قالت : " إذا سمحت " . ثم قالت لأسرة لاتون : " مرحباً . إخلط

شرابي جنزئين من الفرنسي إلى جزء من الإيطالي يا فردي " .

جلست على كرسي عال وقد دست رجليها تحتها ونظرت إلى الشارع في الخارج . نظر إليها فردي بأعجاب . كان يعتقد أنها أجمل الغريبات في جزيرة وست الواطئة في ذلك الشتاء . أجمل حتى من الجميلة المشهورة السيدة برادلي . فالسيدة برادلي تزداد سمنة . لهذه الفتاة وجه إيرلندي جميل ، وشعر داكن انسدلت حصلاته لتصل إلى كتفيها كما أن لها بشرة ناعمة صافية . نظر فردي إلى يدها السمراء حاملة الكأس .

سأل لاوتون رتشارد جوردون : " كيف العمل ؟ "

قــال جوردونَ : " أسيرُ سيراً حسناً . كيف حالُّك أنت ؟ "

قالت السيدة لاوتون : " جيمس لا يعمل . إنه يشرب فقط " .

سأل لاوتون : " قل ، مَن هو هذا الأستاذ مَكُ وولزي ؟ "

\_ " أوه ، إنه استاذ اقتصاد على ما أظن ، في سنة إجازته أو شيء من هذا القبيل . إنه صديق هلين " .

قَالَت هِلَينَ جَوْرِدُونَ : " أَنَا أَسْتَلْطُفُه " .

قالت السيدة لأوتون : " أنا أستلطفه أيضاً " .

قىالت هلين جوردون بسعادة : " استلطفته أنا أولاً " .

قالت السيدة لاوتون : " أوه ، يمكنكِ أخذه . أنتن الفتيات الصغيرات الطيبات تنلن دائمًا ما تردنه " .

قلت هلين جوردون : " ذلك ما يجعلنا طيبات جداً " .

قال رِتَشَارِد جَـوردون : " سأشرب كأس فيرموث أخرى " . سأل أسرة الاوتون : " تشربان ؟ "

قَـال لاوتون : " لِـم لا ؟ قل ، هل ستذهب إلى تلك الحفلة الكبيرة التي ستقيمها أسرة برادلي غَداً ؟ "

قَالَت هِلِّينَ جُورُدُونَ : " طبعاً سيذهب " .

قال رتَـشارد جوردون: " أنا أستلطفها كما تعرف . إنها تثير إهتمامي كامرأة وكظاهرة إجتماعية " .

فالت السيدة لاوتون: "ياه، يمكنك أن تتكلم كرجل مشقف كالأستاذ".

قىال لاوتون : " لا تستعرضي أميتكِ متباهية بها يا عزيزي " .

مثالت هلين جـورودن وهي تنظر إلى خـارج الباب : " هَل ينام الناس مع ظاهرة إجماعية ؟ "

قَــالُ رِتْشَارُد جورودن : " لا تتكلمي عفناً " .

سألتُ هِلَين : " أُعني. هل هذا جـزَّء من فرض مدرسي لكاتب ؟ "

قىال رتشَارد جورودن : " على الكاتب أن يعرف عن كُل شيء . لا يمكنه تقييد تجربته لتنطابق مع القياسات البرجوازية "

قالت هلين جوردون : " أوه ، ماذا تفعل زوجة الكاتب ؟ "

قىالت السيدة لاوتون: " الكثير ، على مَا أظن . قولًا ، لابد أنكها رأيتها الرجل الذي كـان هنا منذ لحظات وأهانني وأهان جيمس . كان رهيباً " .

عالت انسيده دونون . " كان رهيبا حما " . ـ " سأذهب إلى البيت . هل ستأن يا دك ؟ "

- سادهب إلى البيت . هل ستان يا دِن ؟ " قـال رِتشـارد جوردون : "ِ ظننت أنني سأبقى في المدينة لوهلة " .

قالت هِلَين ناظرة في المرآة الواقعة خلف رأس فردي : " نعم ؟ "

قىال رتشــارد جوردون : " نعمٌ " .

تصور فردي ، وهو ينظر اليها ، أنها ستصرخ باكية . أمل ألا يحدث هذا في المحل .

سأل رِتشارد جـ وردون : " ألا تريدين كأساً أخرى ؟ "

هزّبت رأسسها : " لا "

سألت السيدة لاوتون : " قولي ، ما بِكِ ؟ ألا تقضين وقتاً ممتعاً ؟ "

قالت هلين جوردون : " وقتاً رائعاً . لكنني أرى أنه يحسن بي أن أعود إلى البيت مع ذلك "

قىال رتشارد جوردون : " ساعود مبكراً " .

قىالىت له : " لا تزعج نفسك " . خرجت . لم تبكِ . ولم تعشر على جون مَكْ وولزي أيضاً " .

على الرصيف ، قاد هاري مورجان سيارته إلى حيث يرسو القارب ، وبعد أن تأكد من أن أحداً لم يكن قريباً منه ، رفع مقعد سيارته الأمامي وزلق الغلاف المنبسط المثقل بالزيت وأخرجه وأسقطه في قمرة قيادة اللنش .

دخل هو نفسه القسرة وفتح باب غطاء المحرك ووضع غلاف البندقية الرشاشة في الأسفل بعيداً عن الأنظار . أدار صامي البنزين وأشعل كلا المحركين . أشتغل محرك الميمنة بسلاسة بعد بضع دقائق ، لكن اشتغال محرك الميسرة أختل في الإسطوانتين الشانية والرابعة فاكتشف بأن شمعتي الاشتعال عليها كانتا مشققتين ، بحث عن بعض الشمعات ، فلم يجد أية شمعة . فكر : " لابد أن أحضر شمعتين وأملاً البنزين " .

في الأسفل عند المحركين ، فتح غلاف البندقية الرشاشة وثبت البندقية بالعبمود . وجد قطعتي سيدور مراوح وأربعة براغي ، وبعد أن قطع قطعاً طولية في السيور وصنع علاقة لتعليق البندنية تحت أرضية قمرة القيادة إلى يسار الكوة الأرضية ؛ أفوق محرك الميسرة تماماً . استقرت البندقية هناك وثبتت بسهولة ، ونقل مشط رصياص من أمشاط الرصاص الأربعة المستقرة في جيوب نسيج الغلاف ودسه داخل البندقية . وفيها هو يركع بين المحركين ، مـد جـــمه ليصل إلى البندقية . كان لابد من القيام بحركتين فقط لأخذها . فَكِّ كَـلاب شريط التـعليق الذي يمـر حول ملقم الطلقات خلف إبرة التفجير أولاً . ثم اسـحب البندقـيـة وأحرجها من الأتشوطـة الأحرى . جرب هذا ، فَحْرِجْتُ البندقية بسهولة بيد واحدة . دفع ساحب الإقسام الصغير في جميع الإتجاهاتِ من حركة شبه ذاتية إلى حركة ذاتية كاملة وتأكد من أن الأمان كانُّ مفتوحاً . ثم علق البندقية مرة أخرى . لم يعرف أين يضع أمشاط الرصاص الإضافية ؛ فنقل الغلاف إلى تحت أحد خزان البنزين في الأسفل حيث يمكنه الوصول اليه ، وأعقاب أمشاط الرصاص تستقر باتجاه يده . فكر : لو نزلت إلى الأسفل مرة واحدة بعد أن نبحر ، لوضعت مشطين منها في جيبي . يستحسن ألا أحملها معى فقد يهز شيء الشيء اللعين ويسقطه بعيداً عني . شيالي خفيف . كان بعد ظهر جيل حقاً . واندفع المد خارجاً وجثم طائوا عليكان على سياج عند حافة القنال . مر قارب صيد أسهاك الناخر مطلباً بلون أخضر داكن ، وأطلق أصوات تفجير وهو في طريقه إلى سوق الأسهاك ، وكان صياد السمك الزنجي يجلس في مؤخرة القارب بمسكاً بذراع الدفة . نظر هاري عبر الماء الأملس ، والربح تهب عليه مع المد وقد تلون بلون أزرق رمادي في شمس بعد الظهر ، إلى الجزيرة الرملية التي تكونت حين نظفت القناة من الرمال حيث نصب غيم سمك قرش البحر . وطارت طيور نورس بيضاء فوق الجزيرة .

فكر : " لتكون ليلة جيلة . كون ليلة جميلة للعبور " .

ظل يتصبب عُرفًا قليلاً لنزوله إلى الأسفل عند للحركين ، ثم اعتدل واقفاً ومسح وجهه بقطعة قاش قذرة .

هناك ، وقف آلبرت على الرصيف .

قال: " إسمع يا هاري . ليتك تحملني معك " .

\_ " ما بك الآن ؟ "

ـ " سيدفعون لنا فقط أجرة ثلاثة أيام في الأسبوع على بطاقة البطالة كبدلاء . سممت هذا الجبر هذا الصباح . يجب أن أقوم بأي عمل " .

قال هاري : " حسناً " . كان يفكّر ثانيةٍ . " حسناً " .

قال البرت: " ذلك جيد . كنت خائفاً أن أذهب إلى البيت وأرى امرأي العجوز . لقد أثارت جحيهً هذا الظهر كها لو كنت مسؤولاً عن إيقاف الأعهال المخصصة لحاملي بطاقة البطالة " .

سأله هاري بمرح أ: " ما الذي جرى لامرأتك العجوز ؟ لم لا تصفعها صفعة قوية ؟ "

قَالَ آلْبَرَت : " أَنتَ تصفّعها . عند ذاك ، سأود أن أسمع ما ستقوله هي . يا لها من أمرأة عجوز حين تتكلم " .

قال له هاري : " إسمع يا آل . خذ سياري وهذه ودر واتجه إلى الخردوات البحرية ، وأحضر ست شمعات اشتعال مترية مثل هذه الشمعة . ثم أذهب وأحضر قطعة ثلج ذات الـ ٢٠ سنتاً وأحضر نصف دزينة من سمك البورى . أحضر علبتي قهوة وأربعة علب من لحم البقر ورغيفي خبز وبعض السكر وعلبتين من الحليب المكثف . إذهب إلى محل سنكلير وأخبرهم بأن يحضروا إلى هنا ويصبوا مائة وجسين جالوناً من البنزين . وعد بأسرع وقت يمكن وبدل الشمعتين رقم إثنين ورقم أربعة في محرك الميسرة عاداً الشمعات مكن وبدل المشمعتين رقم إثنين ساعود اليهم لأدفع ثمن البنزين . يمكنهم الإنتظار

أو أنهم سينجندونني في محل فنزدي . هل يمكنك تذكير كل ذلك ؟ سنأخنذ مجموعة من الناس إلى البحر لصيد السمك والطربون غداً " .

قَالَ آلبرت : " الطقس بارد جداً على سمك الطربون " .

قال له هاري : " يقول أفراد المجموعة لا " .

سأل آلبرت : " ألا يحسن أن أشتري دزينة من سمك البـورى ؟ في حـالة تمزيق ذكور أسماك سليمان الصغيرة لها . هناك الكثير من هذه الأسماك في تلك القنوات الآن "

حسناً . لتكن دزينة . لكن عـد إلى القـارب خـلال ساعـة وامـلأ

" لماذا تريد أن تصب فيه بنزيناً كثيراً إلى هذا الحد ؟ "

ـ " قـد ننطلق مبكرين ونبىقى إلى ساعة متأخرة في البحر ولا يتسع وقتنا لملء البنزين " .

\_ " ماذا جرى الأولئك الكوبيين الذين طلبوا منك نقلهم ؟ "

\_ " لم أسمع منهم أكثر مما سمعت أنت " .

\_ " كَان ذَلُّكُ عِمْلًا جِيداً " .

ـ " وهذا العمل جيد أيضاً . هيا ، إذهب " .

\_ " كم ستدفع لي مقابل عملي ؟ " قال معجبك فلا تعمل " . قال هاري : " خمسة دولارات يومياً . إذا لم تعجبك فلا تعمل " .

قال آلبرت : " حسناً . أية شمعات إشتعال كانت ؟ "

قـال هـاري : " رقم إثنان ورقم أربعة عـادّاً من الحـذافـة " . أوماً آلبرت برأسه ، قال : " أظن أنني سأتذكر " . ركب السيارة ولف بها وابتعد بها في الشارع .

رآى هاري ، من حيث وقف في القارب ، مبنى الطوب والحجارة والمدخل الأمامي لعمارة فيرست سنمايت ترست ومصرف التوفيرات. كان على بعــد مجمَّــوعــة مَّبَانٍ عند أسفل الشارع . لم ير المدخل الجانبي . نظر إلى ساعة يده . كَانَتَ السَّاعِـةُ قَـد تَجَّـاوِزَتَ الثَّانِيَّةُ بِقَلِيلٌ . أُغْلَقُ بَابٍ كُـوةِ المحسرك الأرضية وصعد إلى الرصيف. فكر: حسناً ، إما ستنجح العملية أو لا تنجح . لقد فعلت ما يمكنني فعله الآن . سأذهب إلى المدينة وأرى فردي ثم سأُعـود وإنتظر . دار يمـيناً وغّادر الرصيف ليسير في شارع خلفي حتى لا يمر بالمصرف .

داخل مشرب فردي ، أراد أن يخبره عن العملية ، لكنه لم يستطع . لم يكن في المشرب أحد فبجلس على كرسي عال بلا مسند وأراد أن يخبره ، لكن هذا كان مستحيلاً . وفيها هو على وشك أن يخبره عرف أن فردي لن يحتمل هذا . في الأيام الحوالي ، ربها نعم ، لكن ، ليس الآن . قد لا يكون هذا مناسباً حتى في الأيام الحوالي أيضاً . لم يدرك أنها أخبار سيئة إلا عندما فكر أن يخبر فردي بها . فكر : أستطيع البقاء هنا ولن يحدث أي شيء . يمكنني أن أبقى هنا وأشرب كروساً قليلة وأسخن وأتخلى عن التورط فيها . إلا أن بندقيتي في القارب . لكن أحداً لا يعرف أنها بندقيتي سوى المرأة العجوز . حصلت عليها في كوبا أثناء رحلة في الوقت الذي بعت فيه البنادق الأخرى تلك . لا أحد يعرف أنني اشتريتها . يمكنني البقاء هنا الآن وأخرج من اللعبة . لكن ، أي جمحيم سيأكلن منه ؟ من أين يأتي المال لإعالة ميري والبنات ؟ أحمل لدي أي قارب ، ولا مال نقدي ، ولست متعلما . أي عمل يمكن لرجل ذي ذراع واحدة أن يشغله ؟ كل ما لدي هو شبعاعتي أتاجر بها . لمكنني البقاء هنا وشرب كروس أخرى مشلا ، وبعدئذ ينتهي كل شيء . لمكنني البقاء هنا وشرب كروس أخرى مشلا ، وبعدئذ ينتهي كل شيء . يمكنني البقاء هنا وشرب كروس أخرى مشلا ، وبعدئذ ينتهي كل شيء . سيكون الأوان قد فات عند ذاك . يمكنني ترك كل شيء ينزلق ولا أفعل شيء .

قال لفردي: " أعطني كأساً " .

\_ " بالت**أ**كيد " .

يمكنني بيع البيت فنستأجر سكناً إلى أن أحصل على أي نوع عمل . أي نوع عمل . أي نوع عمل . ورع عمل ؟ ولا أي نوع عمل . يمكنني الذهاب إلى البنك والزعيق الآن ، فإذا أنال ؟ المسكر . بالتأكيد . الشكر . ثلّة من أبناء الحرام التابعين للحكومة الكويية كلفوني ذراعي بأطلاق النار علّي وقاربي عمَّل حين لم يكونوا بحاجة إلى إطلاق النار وثلّة أخرى من أبناء الولايات المتحدة أخلوا قاربي . يمكنني الآن النخلي عن بيتي وتلقي الشكر . لا شكر . فكر : إلى الجحيم به . ليس أمامي خيار في هذا .

رغب في أن يخبر فردي ليكون هناك شخص آخر يعرف ما الذي سيفعله .

لكنه لا يستطيع إخباره لأن فردي لن يحتمل هذا . إنه يكسب جيداً الآن . لا يتردد الكثير من الزبائن على محله في النهار ، لكن المحل يستلىء بالزبائن حتى الشاتية . لم يقع فسردي في ورطة . هو يعسرف أنه لن يحتسل ما سيحدّث . فكر : يجب أن أقوم بالعملية وحدي ، مع ذلك الدموي المسكين آلبرت . ها للمسيح ، يبدو جائعاً جداً أكثر منه في أي وقت مضى وهو على أرصفة الميناء . هناك محارات ستمويت من الجوع قبل أن تمد يدها لتسرق . الكثير في هـذه السِبلدة بطونهم تصرخ الآن . لكنهم لن يجركوا ساكناً . سيتضورون جـوعــاً ، قليــلاً كل يوم . بدأوا يتضورون جوعاً منذ أن ولدوا .

قال : " إسمع يا فردي . أريد ربعيتين " . ـ " مماذا ؟ "

- ـ " بكارد*ي* " .
  - ـ " طيب " .
- " إسحب سدادتي الفلين منها ، هل تسمح ؟ أنت تعرف أنني استأجرت القارب لنقل بعض الكوبيين فيه " .
  - ـ " ذلك ما قلته أنت " .
  - " لا أعرف متى سينطلقون . ربها الليلة . لم أسمع عن ذلك " .
- " القارب مستعد للإبحار في أي وقت . الليلة هادئة وصالحة للإبحار إذا أردت العبور الليلة " .
  - " قالوا شيئاً عن ذهابهم إلى صيد السمك بعد ظهر اليوم "
- " على القارب عدة صيد السمك إن لم تكن طيور البِليكان قد اختطفتها من هناك وطارت بها " .
  - " هي لا تزال هناك " .
  - قال فردى : " حسناً ، رحلة سعيدة " .
  - " شكراً . أعطني كأساً أخرى ، أتسمح ؟ "
    - ــ " عاذا ؟ " ـ
    - " ويسكي "
    - " أَظْن أَنْك كنت تشرب بكاردي " .
  - " سأشرب بكاردي إذا أحسست بالبرد أثناء عبوري " .
- قال فردي : " يمكنك العبور وهذا النسيم الخفيف يهب على مؤخرة القارب طوال ألطريق. أود أن أقوم بالعبور الليلة ".
  - " ستكون هذه الليلة رائعة حقاً . هات كأساً أخرى ، أتسمح ؟ "
    - في تلك اللحظة تماماً ، دخل السائح الطُّويل وزوجته .

قالت : " إن لم يكن رجل أحـلامي " . وجلست على مـقـعـد عـالٍ بلا مسند إلى جانب هاري .

ألقى عليها نظرة واحدة وبهض واقفاً .

قال : " سأعود يا فردي . سأذهب إلى القارب الأتأكد مما إذا كان أفراد المجموعة يودون الذهاب لصيد السمك " .

قالت الزوجة : " لا تذهب . من فضلك لا تذهب " .

قال لها هاري : " أنتِ شخصية هزلية " ، وخرج .

في الشارع ، سار رتشارد جوردون في طريقه إلى بيت برادلي الشتوي الكبير . كان يأمل أن تكون السيدة برادلي وحيدة . ستكون وحيدة . فالسيدة برادلي تجمع الكتاب إضافة إلى كتبهم لكن رتشارد جوردون لم يكن يعرف ذلك بعد . كانت زوجته في طريقها إلى البيت وهي تسير وحدها على الشاطىء . لم تقابل جون مَكْ وولزي . لعله سيمر بالبيت .

## فصل ١٠

كان آلبرت على ظهر القارب وكان قد صب البنزين .

قال هاري : " سأشعّله الآن وأجسرب كيف تضرب تلكما الإسطوانتان . هل رتبت الأشياء ؟ "

ـ"نعم".

- " إقطع بعض الأطعم إذن " .

ـ " تريد طعها عريضاً ؟ "

ـ " نعِم . لسمك الطربون " .

كمان البرت في مؤخرة القارب يقطع الأطعم وهاري أمام عمجلة القيادة يسمخن المحركين حين سمع ضحة شبيهة بصوت إشتعال الوفود في عرك قبل الأوان . ألـ قى نظرة إلى الأسـ فل على الشــارع ورأى رجــادً يخرج من المصرف . كان بحمل بندَّفية ويتقدم واكفاً . ثم آختفي عن الأنظار . خرج رّجلان آخـران يحملان حقيبتين جلديتين رقيقتين ومسدسين في يديهما ويجريان في نفس الإنجَاه . نـظر هاري إلى آلبِـرت المشـغـول في تقطيع الأطعم . خـرج الرجل الرابع ، وهمو الرجل الضخم ، من باب المصرف وهاري يراقب مـ يجري ، كُمَّانَ ذلك الرَجل يحمَّل بندقية تومبسون أمامه ، وفيها هو يخرج وظهره إلى الباب ، دوت صوت صفّارة الإندار في المصرف صارخة صرخة طويلة تحبس الأنفاس ورأى هاري فوهة البندقية تهتز - تهتز - تهتز - تهتز وسمع صوت بوب - بوب - بوب - بوب ، خافتاً أجوف يدوي أثناء إنطلاق صوت عـويــــل الصـفــارة . إســتــدار الرجل وجــرى ، وتوقف ليطلق النار على باب المصرف مرة أخرى ، فيها وقف آلبرت في مؤخرة القارب قائلاً : " يا للمسيح ، إنهم يسطون على البنك ، يا للمسيح ، ماذا سنفعل ؟ " سمع هاري صوبت سيارة الـ فورد تخرج من الشارع الخلفي ورآها تميل صاعدة على رصيف الميناء .

جلس فيها ثلاثة كربيين في الخلف وواحد إلى جانب السائق . صاح أحدهم بالإسبانية : " أين القارب ؟ " قال آخر : " هناك يا أيلة " .

- " ذلك ليس القارب " .
- ــ " ذلك هو القبطان " .
- " تقدّم ، تقدّم بحق المسيح " .

قال الكوبي للسائق : " أخرج . إرفع يديك " .

حين وقف السائق إلى جانب السيارة ، دس الكوبي سكيناً داخل حزام ذلك السائق وشرط الحزام باتجاهه وقطعه ثم شق بنطاله بالطول حتى الركبة تقريباً . جذب البنطال إلى أن نزل إلى الأسفل . قال : " قف ساكناً " . رمى الكوبيان ، اللذان يحملان الحقيبتين ، تلكيا الحقيبتين إلى داخل قمرة قيادة اللنش وصعدوا كلهم إلى القارب متدافعين بإضطراب .

قال أحدهم: " إنطلق " . نخس الكوبي الضخم ظهر هاري بالبندقية الرشاشة .

قال : " هيا يا قبطان . لنذهب " .

قال هاري : " هون عليك . سدد هذه إلى مكان آخر " .

قـال الكوبي الضخم لـ آلبرت: " أنت . إرم تلك الحبال " .

قال آلبرت : " إنتظر دقيقة . لا تشغلَ القارب . هـ ولاء لصوص البنك " .

استدار الكوبي الضخم وأدار بندقية تومبسون وصوبها الى آلبرت ، فقال آلبرت : " هيه ، لا تطلق . لا تطلق " .

كان الإنفجار قريباً جداً من صدره حتى أن الرصاصات صدمته كصفحات . فانزلق آلبرت ساقطاً على ركبتيه وعيناه مفتوحتان على وسعيها وفعه مفتوح كذلك . بدا كأنه يحاول ترديد : " لا تطلق " .

قال الكوي الضخم: " لن تحتاج إلى مساعد . أنت يا أكتم إبن قحبة " . ثم قال بالإسبانية : " إقطعوا تلك الحبال بسكينة السمك تلك " . ثم بالانجليزية : " هيا . لننطلق " .

ثم قال بالإسمانية : " أغرزوا مسدساً في ظهره " . وبالإنجليزية : " هيا . لننطلق . سأفجر رأسك " .

هیا ، ننظش . سافجر راست " قال هاری : " سننطلق " .

كان أحد الكوبيين هندي المظهر يرفع مسدساً ضغطه على جنبه الذي عليه ذراعه العاطلة . كادت فوهة المسدس تلمس الخطاف عليها .

حين أدار القارب ، لأنّاً عجلة القيادة بذراعه السليّمة ، نظر إلى مؤخرة القارب ليتأكد من إمكانية المرور بين دعائم المرفأ ، فرأى آلبرت متكوماً على ركبتيه في المؤخرة ، وقد انزلق رأسه جانباً الآن وهو في بركة من الدماء .

وعلى رصيف الميناء ، وقفت سيارة الأجرة والسائق السمين في ملابسه الداخلية وينطاله يلتف حول كاحليه ، ويداه فوق رأسه ، وفمه مفتوح باتساع فتحة فم آلبرت . لم يظهر أحد من الشارع بعد .

مرت دعائم الرصيف أمامه وهو يخرج من الحوض ثم وصل إلى القنال ما المنان الرصيف .

قَالَ الْكُوبِيُ الْضَخِم : " هيا . أسرع به . أسرع " .

قال هاري: " أبعد ذلك المسدس"

فكر: يمكنني صدمه بحاجز كراوفيش ، لكن من المؤكد كالجحيم أن ذلك الكوبي سيطلق على النار.

قال الكوبي الضخم: " إنطلق به ". ثم بالإسبانية: " إنبطحوا كلكم. أبقوا القبطان مغطى ". إنبطح هو نفسه في مؤخرة القارب، ساحبا البرت وطارحاً إياه أرضاً داخل قمرة القيادة . إنبطح الثلاثة الآخرون في قمرة القيادة الآن . وجلس هاري على مقعد القيادة . كان ينظر أمامه ويوجه القارب للخروج من القنال من الفتيحة إلى قاعدة الغواصات الآن ، حيث ظهرت لوحة الإشارات لليخوت والضوء الأخر المومض ؛ ونظر إلى الخلف . الميناء مباوا بالقلمة الآن ، مباوا بالضوء الأحر المومض ؛ ونظر إلى الخلف . كان الكوبي الضخم قد أخرج صندوق طلقات أخضر من جيبه وأخذ يملا أمشاط الرصاص . استقرت البندقية إلى جانبه وظل يملأ الأمشاط دون أن ينظر اليها ، بالتحسس ، وهو ينظر إلى الخلف من فوق المؤخرة . كان كل ينظر اليها ، بالتحسس ، وهو ينظر إلى الخلف من فوق المؤخرة . كان كل الشخص ، وهو أحد الشخصين اللذين يشبهان الهنود ، بمسدسه لينظر السخص ، وهو أحد الشخصين اللذين يشبهان الهنود ، بمسدسه لينظر أمامه . لم ينطلق أي قارب وراءهم بعد . عمل المحركان بسلاسة وظل ألمارب ينطلق بهم مع حركة المد . رأى جزء عوامة إرشاد السفن الثقبلة الماثلة المعيدة عن الشاطىء والتي مر بها ، والتيار يدوم عند قاعدتها .

كسان هاري يفكر : هناك زورقان سريعان يمكنها اللحاق بنا . أحدهما زورق باي وهو يستقبل البريد من ماتيكومبي . أين الزورق الآخر ؟ عصر فكره : رأيته قبل بضعة أيام في طرق إيد تايلور . كسان هو الزورق الذي فكرت أن أطلب من شفاة النحل أن يستأجره . تذكر الآن ، يوجد زورقان أخران . أحدهما المذي تسيره إدارة طرق الولاية بين الجزر الواطئة . والآخر باس في خليج الحامية . كم نبعد الآن عن المرفأ ؟ التفت إلى الخلف إلى حيث تقع القلعة باتجاه المؤخرة ، وأخذ مبنى الطوب الأهر القديم لمكتب البريد يظهر فوق مباني حوض البحرية ثم سيطر مبنى الفندق الأصفر على أقق المدينة

القيصير الآن . امت الخور عند القلعة ، وظهرت المنارة فوق البيوت التي برزت ناتئة باتجاه فندق الشتاء الكبير . فكر : على بعد أربعة أميال ، على أيثُّة حال . فكر : ها هما قادمان . كان قاربا صيد سمك أبيضان يدوران حول حاجز الأمواج ويتجهان نحوه ، فكر : لا يمكنها الوصول إلى سرعة عشرة أميال . يا للأسّف ا

كان الكوبيون يثرثرون باللغة الإسبانية .

قَـَالُ الْكُوبِي الضَّـخُم وهو ينظر إلى الحُلفُ من المؤخرة : " كم سرعة سيرك يا قبطان ؟ "

قال هاري: " حوالي اثني عشر ".

ـ " كم تبلغ سرعة ذلكما القاربان ؟ "

ـ " ريباً عشرة "

راحموا كلهم يراقبون القاربين الآن ، حتى ذلك الشخص الذي كان من المفسروض أن يغطيه ، يغطى هاري . فكر : لكن ، ماذا يمكن أن أفعله ؟ لا شيء إلى حد الآن .

لم يكبر حجم القاربين الأبيضين.

قال الكوبي لطيف الكلام: " انظر إلى ذلك يا روبرتو " .

ــ " إلى أين ؟ "

ـ " أنظ أ "

عل مسافة بعيدة في الخلف ، الى أقصى ما يمكنك أن ترى بصعوبة ، ارتفعت نفثات ضعيفة في الماء .

قال الرجل لطيف الكلام: " إنهم يطلقون النار علينا . يا للسخف " .

قال ضخم الوجه : " من أجل المسيح ، على بعد ثلاثة أميال " . فكر هاري : " أربعة . أربعة أميال " .

رأى هاري النفشات الدقيقة ترتفع على السطح الهادىء لكنه لم يسمع الطلقات .

فكر : " أولئك المحارات يثيرون الرثاء . إنهم أسموأ . إنهم شخصيات هزلية " .

سأل ضخم الوجمه وهو ينظر بعيبداً من المؤخرة : " أي قــارب حكومي ذلك الذي هناك يا قبطان ؟ "

ـ " خفر السواحل " .

- " كم السرعة التي يبلغها ؟ "

- " رياً اثنى عشر " .

- " إذن فنحن في أمان الآن " .
  - لم بجب هاري .
  - " ألسنا في أمان إذن ؟ "

لم يقل هاري شيئاً . أبقى مسلّة جزيرة ساند الواطئة ، التي أخذت ترتفع ويتنزايد عـرضها ، إلى يساره بينها أصبح العمود المنصوب على مياه جزيرة ساند الصغيرة الضحلة مسعامداً تقريباً مع محور الميسرة . خلال عشر دقائق اخرى سيتجاوزون الشعاب البحرية .

- " مابك ؟ لا تستطيع الكلام ؟ " " ماذا سألتني ؟ "
- ـ " هل يوجد شيء يمكنه اللحاق بنا الآن ؟ "
  - قال هاري : " طَّائرة خفر السواحل " .

قال الرجل لطيف الكلام: " قطعنا أسلاك الماتف قبل أن ندخل

- سأل هاري: " لم تقطعوا الإتصال اللاسلكي ، أليس كذلك ؟ "
  - ـ " أنت ترى أن الطائرة تستطيع الوصول إلى هنا ؟ "
    - قال هاري : " توجد فرصة إلى أن يحل الظلام " .
  - سأل روبرتو ، ضخم الوجه : " ماذا ترى يا فبطان ؟ "
    - لم يجب هاري .
    - ـ " هيا ، قلّ ماذا تري ؟ "

قال هاري للرجل لطيف الكلام الذي كان يقف إلى جانبه ناظراً إلى مسار البوصلة : " لماذا تركَّت ابن القحبة ذلك يقتل مساعدي ؟ "

- قال روبرتو : " إخرس . أقتلك أيضاً " .
- سأل هاري الرجل لطيف الكلام: " كم سرقتم من مال ؟ "
- ـ " لا نعرف . لم نعده بعد . إنه ليس لنا على أية حال " . قـال هـاري : " لا أظـن هـذا " . تجـاوز الآن الـنور ووجه القـارب على زاوية ٢٢٥ ° ، خط سيره المنتظم إلى هاِفانا .
  - " أعنى أننا لم نقم بهذه العملية لأنفسنا . لتنظيم ثوري " .
    - " تقتلون مساعدي لذلك أيضاً ؟ "

قال الفتى: " أنا آسف جداً ، لا أستطيع التعبير عن أسفي على ذلك " .

قال هاري : " لا تحاول " .

قـال الفـتّـى وهو يتكلم بهدوء : " أنت ترى أن هذا الرجل رويرتو سيء .

هو ثوري جيد لكنه رجل سيء . إنه قـتل كـثيراً في عـهـد مـاشــادو حتى أنه أصبح يجب القتل . وهو يرى أن القتل مسل . وهو يقتل لقضية عادلة ، أعدل قيضية ". والتفت إلى روبرتو الذي جُلس على أحد كراسي صيد السمك في المؤخرة ، وقـد اسـتـقرتُ بندقيته الـ تومبسون على حجره ، ونظر إلى الخلف إلى الزورتين الأبيـضين اللذين رَاهما هارى الآن أصعر حجاً . صـاح روبِرتو من المؤخرة : " ماذا لديك من شراب ؟ "

قال هاري : " لا شيء " .

قال روبرتو: " سأشرب شرابي إذن " . تمدد أحد الكوبيين الآخرين على أحِـد المقـاعـيد المشبـتـة على خزاني ألبنزين . بدا أنه أصيب بدوار البحر . كان الآخـر مصاباً بدوار البحر أيضاً ، لكنه ظُل جالساً وهو معتدل القامة .

حين نظر هاري إلى الخلف ، رأى قارباً رصاصي اللون ، ظهر الآن بوضوح وهو يبتعد عن القلعة ، ويقترب من القاربين الأبيضين .

فكر : " ذاك قبارب خفر السواحل . إنه يثير الرثاء أيضاً " .

قال الكوبي لطيف الكلام: " ترى أن الطائرة البحرية ستصا, ؟ "

قال هاري : " سيحل الظلام خلال نصف ساعة " . استقر على مقعد القيادة : " مَاذَا تَفْكُرُونَ أَنَّ تَفْعُلُوا ٰ فِي ؟ تَقْتُلُونِنِي ؟ "

قال الفتى: " لا أريد هذا ، أَنَا أكره القتل " .

سأل روبرتــو وقــد جــلس الآن وبيــده باينت ويسكى : " مــاذا تفــعل ؟ تصادق القبطان ؟ ماذا تريد فعله ؟ الأكل على مائدة القبطان ؟ "

قبال القبطان للفتي: " إمسك بعجلة القيادة . ترى خط السير ؟ إثنتان خمس وعشرون " . اعـتدل وابتعد عن الكرسي ثم اتجه إلى الخلف .

قبال هاري لروبرتو: " أعطني جبرعية "، ها هو قارب خفير السواحل ،

لكنه لن يلحق بنا "ً .

كـان قـد تخلى عن الغـضب والكراهيـة وأية كـرامة على اعتبار أنها رفاهيات الآن ، وبدأ بخطط .

قال رويرتو: " بالتأكيد. لن يلحق بنا. أنظر إلى هذين الطفلين المصابين بدوار البحر . ماذا تقول ؟ تريد جرعة ؟ هل لديك أية رغبات أخبرة أخرى يا قبطان ؟ "

قـال هاري : " يا لك من مزّاح " . شرب جرعة كبيرة .

إعترض روبرتو قائلاً: " على مهلك . تلك كل ما يوجد " .

قال له : " لدي المزيد . كنت أمزح معك فقط " .

قـال روبِرتو والشك يساوره : " لا تمزح معي " .



ـ " لماذا أحاول ؟ "

ـ " ماذا لديك ؟ "

ـ " شراب بكاردي ",.

ــ " أفخرجه " .

قال هاري : " هون عليك . لماذا تغضب كثيراً ؟ "

خطا فوق جشة البرت وهو يتبجه إلى المقدمة . حين وصل إلى العجلة ، إلى البيوصلة . كان الفتي قد تجاوز درجة خط سيره بخمس وعشرين عة وكان مؤشر البوصلة يدوم . فكر هاري : إنه ليس بحاراً . ذلك يتيح وقتاً أطول . أنظر إلى أثر القارب .

كان أثر القارب يجري في منحنيين يطلقان فقاقيع نحو النور عند المؤخرة في وقد بهذا بهذا بنياً وغروطياً وعلى شكل شبكة رفيعة عند الأفق . كادت يارق أن تختفي عن الأنظار الآن . رأى غبساً فقط في المكان الذي تنتصب له سوارى المدينة اللاسلكية . راح المحركان يدوران بسلاسة . مد رأسه إلى سفل وأمسك قنينة بكاردي . ذهب إلى الخلف وهو يحملها . عند رخرة ، تناول جرعة ، ثم ناول القنينة إلى رويرتو . هبط بنظره إلى بن وهو يقف في مكانه ، وأحس بالغشيان في جونه . فكر : إبن الحرام العملين .

سأله الكوبي ضخم الوجه : " مابك ؟ يخيفك ؟ "

قـال هاري : " ما رأيك برميه من القارب ؟ فلا معنى لنقله " .

قال روبرتو: "طيب. تفكيرك سليم ".

قال هاري: " أمسك به تحت الذراعين . سأمسك بالساقين " .

وضع روبِرتو بندقيت الـ تومبسون على مؤخرة القارب الواسعة ورفع الجثة الكتفين بعد أن انحنى إلى الأسفل .

قـال : " تـعـرف أنّ أثـقل شيء في العـالم هو الرجل الميّت . هل رفـعتَ لاّ ميتاً من قبل يا قبطان ؟ "

قال هاري : " لا . هل رفعتُ إمرأة ميتة ضخمة ؟ "

جـر روبرتو الجـئة إلى المُؤخرة ، قال : " أنتَ رجل خشن . ما قولك بأن يب جرعة ؟ "

قال هاری : " لنشرب " .

قال رويرتو: " إسمع ، أنا آسف لقتلي له . سأستاء أكثر عنلما لك " .

قبال هاري: " كنفّ عن الكلام كذلك . ما غرضك من كلامك

كذلك ؟ "

قال روبرتو : " هيا . من فوق القارب ينطلق " .

حين مَالًا من فوق حافة القارب وزلقاً الجنة من فوق مؤخرة القارب إلى الماء ، ركل هاري البندقية الرشاشة ورمى بها من فوق حافة القارب . رذنت في الماء في نفس الوقت الذي ارتطم فيه البرت بالماء ، لكن البندقية غاصت في أعاق الماء عند اصطدامها به مباشرة بينما انقلب البرت مرتين قبل أن يغوص في الماء المرتد عن مص الرفاص ، الماء الأبيض المخوض المطلق فقاقيم .

قَال روبِرتو: " ذلك أفـضل، إيه ؟ حـوله الى شكل سفينة ". وحالما رأى أن البندقية اختفت: " أين هي، ماذا فعلت بها ؟ "

ـ " بهاذا ؟ "

. " amertratliadora . " الـ amertratliadora . "

ـ " ألـ ماذا ؟ "

" أنت تعرف ماذا ؟ "

ـ " لم أرها " .

ـ " رُكُـلـتــهـا وقـذفت بها من فـوق مـؤخـرة القـارب . الآن سأقـتـلـك ، الآن " .

قال هاري : " هوّن عليك . أي جحيم يدعوك إلى قتلي ؟ "

قال روبرتو بالإسبانية لأحد الكوبيين المصابين بدوار البحر: " أعطني مسدساً . أعطني مسدساً بسرعة ! "

وقف هاري هناك ، لم يكن قد أحس من قبل قط بأنه طويل إلى ذلك الحد ، لم يكن قد أحس من قبل بأنه عريض إلى ذلك الحد ، وشعر بالعرق يسيل من تحت إبطيه ، شعر به يسقط على خاصرتيه .

سَمَعُ الكوبي المصاب بدوار البحر يَقُـول بالإسبانية : " أنت تقتل كثيراً جداً . تقتل المساعد . والآن تريد أن تقتـل القبطـان . لكـن ، مَنْ سيعبر ننا ؟ "

قال الآخر: " أتركه وشأنه . أقتله حين ننتهي " .

قال رويرتو: " دفع البندقية الرشاشة من فوّق ظهر القارب "

\_ " لدينا المال الآن . لِم تريد البندقية الآن ؟ في كوبا الكثير من البنادق الرشاشة " .

ــ " أقـول لـك إنـك تـرتـكب غلطة إنّ لم تقـتله الآن ، أقـول لك هذا . أعطني مسدساً " . ـ " أوه ، إخرس . أنتَ سكران . في كل مرة تسكر فيها تريد أن تقتل أحد الناس " .

قىال هاري : " إشرب جمرعة " . ونظر عبر تموج تيمار الخليج الرممادي حيث كانت الشمس المدورة تمس الماء . " راقب ذلك . حين تغطس كلهما تحت الماء ، يصبح الماء أخضر لامعاً " .

قال الكوبي ضخم الوجه : " إلى الجحيم بذلك ، أنظن أنك فزت بشيء وهربت به ؟ "

قَـال هاري : " سأعطيك بندقـية أخرى . إنها تكلف خمسة وأربعين دولاراً في كــوبـا . هون عليك . أنتم في أمـان . لن تقترب أية طائرة خـفـر ســواحل الآن " .

نظر روبرتو اليه من أعلى رأسه إلى أخمص قلدميه: " سأقتلك . فعلتَ ذلك عن قصد . لذلك السبب طلبت منى رفع الجئة " .

قال هاري: " أنت لا تريد قتلي . من سيعبر بكم الخليج ؟ "

\_ " لابد أن أقتلك الآن " .

قال هاري : " هون عليك . سألقى نظرة على المحركين " .

فتح الكوة الأرضية ودخل منها ، أدار كوبي عتلتي الشحم المثبتين على صندوقي الحشو ، تحسس المحركين ولست يده عقب بندقية الد تومبسون . فكر : ليس بعد . لا ، يحسن ألا يكون الآن . يا للمسيح ، كان ذلك من حسن الحظ . أي جمحيم فرق سيشكله رميه في البحر وهو ميت ؟ يوفر على المرأته العسجوز جهد دفنه . ضخم الوجه إبن الحرام ذلك . ضخم الوجه إبن الحرام المجرم ذلك . والمسيح ، أود أن آخذه الآن . لكن يحسن أن أنتظر . اعتدل وإقفاً ، وخرج من الفتحة ثم أغلق الكوة الأرضية .

قـال لـ روبِرتو: "كيف حـالك؟ " ووضع يده الضـخـمة على الكتف السـمين. نظر اليه الكوبي ضخِم الوجه ولم يقل شيئاً.

سأله هاري : " أرأيتُهُ يتحوَّلُ إلى الأخْضر ؟

قال روبرتو: " إلى الجحيم بك " . كان سكراناً ، لكن الشك كان ينتابه ، وكحيوان ، عرف مدى الخطأ الذي تحوّل اليه شيء ما .

تُــال هَـارِيُّ للفتى الواقف أمّام عجلة القيادة : " لأتولَّى العجلة لوهلة . ما اسمك ؟ "

قال الفتى: " يمكنك أن تدعوني بـ إمليو " .

قال هاري : " إنزل إلى الأسفل وستُجَد شيئاً تأكله . هناك خبز ولحم يقر معلّب . أعد قهوة إن أردت ذلك " .

ـ " لا أريد شيئاً " .

قال هارى : " سأعد بعض القهوة فيها بعد " . جلس أمام عجلة القيادة ونور صندوق البوصلة مضيء الآن ، ووجه القارب إلى النقطة المطلوبة بسهولة في البحر خفيف الموج الممتد أمامه ، ونظر إلى الليل الطالع على الماء .

لم يضيء النور الفياض .

فكُر : ستكون ليلة عبور رائعة ، ليلة رائعة . حالما يختفي آخر الشفق ذلك ، فملا بد أن أوجهها إلى الشرق . إنَّ لم أفعل ذلك ، فسنرى أنوار هافانا خلال ساعة . خلال ساعتين على أية حال . حالما يرى أنوار هافانا ، قد يخطر ببال إبن الحرام ذلك أن يقتلني . كان من حسن الحظ التخلص من تلك البندقية . اللعنة ، كان ذلك من حسن الحظ . أتساءل : ما الذي تعده ميري للعـشــاء . أظن أنها قلقـة كــثيراً . أظن أنها قلقـة كثيراً جداً فلا تأكل . أتساءل : كم سرق أبناء الحرام أولئك من المال ؟ من السخف أنهم لمم يعمدوه . إذا لم تكن تلك جسحيم طريقة لتدبير مال من أُجل ثورة . الكوبيونُ

ذلك ولدَّحقير ، رويرتو ذلك . سأناله الليلة . سأناله مهما كانت النتيجة التي مستسفر عنها باقي الرحلة . مع ذلك ، لن يساعد ذلك آلبرت المسكين اللَّعَينُ . سَاءَنِي رَمِينَةً فِي البَّحْرُ عَلَى ذَلْـكُ النَّحْوُ . لا أُعْرِفُ مَا الذي حَمَّلني على التفكير في هذا .

أشعل سيجارة ودخن في الظلام .

فكر : أنا أتصرف على ما يرام . أتصرف على نحو أفضل مما توقعت . الغــلام نوع غلام طيب . ليتني أستطيع وضع ذلكما الاثنين الآخرين في الجانب نفسه . ليت هناك طريقة لجمعهم معا . حسناً ، على أن أبذل أقصى ما أستطيع . كلما سارعت بالعسمل كلما كان ذلك أفضل . كلما سلس سيركل شيء ، كلم كان ذلك أفضل .

سأله الغلام : " هل تريد شطيرة ؟ "

قال هاري : " شكراً . أعط واحدة لشريكك ؟ "

قال الغلام : " إنه يُشرب . كُنْ يأكل "``. ــ " ماذا عن الآخرين ؟ "

قال الغلام: " مصابان بدوار البحر "

قال هاري : " إنها ليلة لطيفة للعبور " . لاحظ أن الفتى لم يراقب البوصلة ، لذلك استمر في توجيه القارب بعيداً إلى الشرق .

قال الفتى: " أنا أستمتع بها . لو لم يقع ما وقع لمساعدك " .

- قال هاري : " كان رجلاً طيباً . هل أصيب أحد في البنك ؟ "
  - ـ " المحامي . ماذا كان اسمه ، سيمونز " .
    - ـ " أظن هذا " .

فكر هاري : هكذا . السيد شفاة النحل . أي جحيم توقعه ؟ كيف فكر بأنه لن يقتل ؟ ذلك يأي من لعب لعبة العنف . ذلك ما يأي من التذاك كثيراً . السيد شفاة النحل . مع السلامة يا سيد شفاة النحل . ــ " كيف حدث وقتل ؟ "

قال المغلام: " أظن أنك يمكنك تخيله . ذلك كان مختلفاً جداً عن مساعدك . وأنا مستاء لذَّلك . أنتَ تعرف أنه لم يقصد أن يرتكب خطأ . إن ذلك هو ما فعلته به تلك المرحلة من الثورة "

قال هاري : " أظن أنه ربها يكون رجلاً طيباً " . وفكر : إصغ إلى ما يقوله فمى . اللعنة عليه ، سيقول نمى أي شيء . لكن ، لابد أن أحاول كسب ود ذَّلك الغلام في حال ما ...

سأل : " أي نوع من الشورة تقومون بها الآن ؟ "

قال الفتى: "نحن الحزب الشوري الحقيقي الوحيد ، نريد أن ننهي كل السياسيين القدماء ، مع كل الإمبريالية الأمريكية التي تخنقنا ، مع طَغيان الجيش . نريد أن نبدأ نظيفين ونتيح لكل إنسان فرصة . نريد أن ننهي عبودية الـ guajiros ، أنت تعرفهم ، الفلاحين ، ونوزع مزارع السكر الكبيرة بين الناس الذين يعملون فيها . لكننا لسنا شيوعيين " .

رفع هاري نظره عن قسرص البوصلة ونظر إليه .

سَأَل : أ كيف تسير أموركم ؟ "

قـال الغـلام : " نحن نجـمع المال للقتال . وإذ نفعل ذلك فاننا نستعمل ومائل لن نستعملها أبداً فيها بعد . كما أننا نستخدم أشخاصاً لن نستخدمهم أبداً فَيَّها بَعَـد . لكن الغَّاية تبرر الوسيلة . كان عليهم أن يفعلوا نفس الشيءُ في روسيا . كان ستالين رجل عصابات لعدة سنين قبل الثورة " .

فكر اهاري : إنه رديكالي . هذه هي الصغة التي نتطبق عليه : رديكالي . قال هاري : " أظن أنَّ لديكم برنانجاً جيداً ، إنَّ كنتم ثرتم لكي تساعدوا العامل . لقد شاركت في إضرابات مرات عديدة جداً في الماضي حين كانت مصانع السيجار في جزيرة وِست تعمل . كنت سأشعر بالسَّعادة لفعل ما يمكنني فعله لو عرفت أي نوع مَن الرجال أنتم " .

قبال الغيلام: " سيساعدنا الكثير من الناس. لكن ، ويسبب الوضع

المذي تواجهه الحركة الآن ، فإننا لا يمكن أن نشق بالشعب . أنا آسف للمشرورة التي تمليها علينا المرحلة الحالية ، آسف جداً . أنا أكره الارهاب . كما آسف جداً لطرق جمع المال الضروري . لكن ، لا خيار أمامنا . أنته لا تعرف كم هي سيئة الأحوال في كوبا " .

قال هَارِيُّ : " أَظُن أَنَّهَا سَيَّئَةً جَداً " .

- " لا يمكنك أن تعرف كم هي سيئة . يوجد طغيان إجرامي مطلق في كل قرية صغيرة في البلاد . لا يستطيع ثلاثة أشخاص التجمع في الشارع . ليس لد كوبا أعداء أجانب ولا نحتاج إلى جيش ، لكن لد كوبا جيش مؤلف من خسة وعشرين ألفا الآن ، والجيش من رتبة رقيب إلى أعلى يمتص دماء الأمة . كل شخص في الجيش ، حتى الجندي العادي يعمل على جمع ثروة . ولديهم الآن احتياط عسكري يضم كل أنواع محتالي وأشرار وغبري عهد ماشادو البائد ، وهم يستولون على أي شيء لا يهتم به الجيش . يجب أن منخلص من الجيش قبل بدء أي عمل . في السابق ، كنا نُحكم بالهراوات ، نتخلص من الجيش والمسدسات والرشاشات والحراب .

قال هاري وهو بوجه القارب ويحرف إلى الشرق: " تبدو الحال سيئة " .

قال الغلام: " أنت لا تعرف كم هي سيئة . أنا أحب بلادي الفقيرة وسأفعل أي شيء ، أي شيء لأحررها من هذا الطغيان الذي سيطر عليها الآن . أنا أقوم بأعمال أكرهها ألف مرة أكثر " .

كان هاري يفكر : أريد شراباً . أي جحيم يهمني من ثورته . إزن بشورته . لكي يساعد الرجل العامل يسرق بنكا ويقتل شخصاً ساعده ثم يقتل البرت الملعون المسكين الذي لم يؤذ أحداً أبداً . أي أنه يقتل رجلاً عاملاً . إنه لا يفكر بذلك أبداً . له عائلة . الكوبيون هم الذين يديرون كوبا . وهم يخونون بعضهم بعضاً . إنهم ينالون ما يستحقونه . يبيعون بعضهم بعضاً . إنهم ينالون ما يستحقونه . الى الجحيم بثوراتهم . كل ما يجب أن أفعله أنا هو كسب رزق عائلتي وأنا لا أستطيع فعل ذلك . ثم يتكلم إلي عن ثورته . إلى الجحيم بثورته .

قال هاري للغلام: " لأبدأن هذا سيء حقاً. أمسك بعجلة القيادة . وقاً . أمسك بعجلة القيادة . وقاً . أمسك بعجلة القيادة . وقدة ، ها تسمح كالربدأن أشب " .

دقيقة ، هل تسمح ؟ أريد أن أشرب " . قال الغلام : " بالتأكيد . كيف أوجه العجلة ؟ "

قال هاري : " اثنتان خمس وعشرون " .

الظلام غيم والسحر مرتفع تماماً في هذا المكان البعيد في تيار الخليج . مر

بالكوبيين المصابين بدوار البحر الراقدين على المقعدين وسار إلى الجزء الخلفي حيث جلس روبرتو على كرسي الصيد . كان الماء يندفع مسابقاً القارب في الظلام . جلس روبرتو وقدماه على كرسي الصيد الآخر الذي أدير نحوه . قال له هاري : " إسمح لي بشرب بعض ذلك " .

قال الرجل ضخم الوجه : " إذهب إلى الجحيم . هذا لي " .

قى ال هَارِي : " حسناً " ، وأنجه إلى الأمام ليبلغ القنينة الأخرى . في الأسفل في الظلام ، والقنينة تحت جدعة ذراعه اليمنى ، سحب هاري سدّادة الفلين التي نزعها فردي وأعاد وضعها على القنينة ، ثم تناول جرعة .

قال لنفسه: هذه اللحظة مناسبة كأي لحظة أخرى . لا معنى للإنتظار الآن . ألقى الغلام الصغير كلمته . إبن الحرام ضخم الوجه سكران ؟ والآخران مصابان بدوار البحر . قد يكون الآن مناسباً .

شرب جرعة أخرى وأدفأه الـ بكاردي وساعده ، لكنه أحس بأن البرودة والخواء لا يزالان يحيطان بمعدته . كانت كل أحشائه باردة .

سأل الغلام أمام عجلة القيادة : " تريد شراباً ؟ "

قال: " سأشرب جرعة " . ابتلع جرعة كبيرة لكنها لم تدفىء الجنوء شديد البرودة الذي امتد من معدته إلى جميع أنحاء أحشاء صدره الآن . وضع القنينة على أرضية قمرة القيادة .

قال لَـلغـلام: " أبقـه على خط السير ذاك . سألقي نظرة على المحركين " .

فتح كوة فتحة المحركين الأرضية وخطا نازلاً. ثم أقفل الكوة الأرضية بمزلاج طويل مثبت في ثقب الأرضية . انحنى فوق المحركين ويده الوحيدة تتحسس وصلة الماء والأسطوانات ثم وضع يده على صناديق الحشو . أحكم إغلاق علبتي الشحم بلفها دورة واحدة ونصف لكل منها . قال لنفسه : كف عن الماطلة . أين كريتاك الآن ؟ فكر : تحت كف عن الماطلة . أين كريتاك الآن ؟ فكر : تحت ذقنى على ما أظن .

نظر إلى حارج الكوة . كاد أن يلمس المقعدين الواقعين على خزاني البنزين حيث يستلقي الرجلان المصابان بدوار البحر . كان الغلام يدير ظهره نحوه وقد جلس على الكرسي العالي ، وحدد نور صندوق البوصلة معالمة الخارجية . حين استدار ، رأى روبرتو منطرحاً في الكرسي في مؤخرة القارب ، بينها سقطت ظلّبته على الماء المعتم .

فكر: إحدى وعشرون رصاصة في كل مشط هي أربع رشقات تقلف كل رشقة خس طلقات على الأكثر . يجب أن أكون خفيف الأصبع . حسنا . هيا ! كف عن الماطلة ، يا أعجوبة خرع . يا للمسيح ، كم سأعطي ثمنا لوجود شخص آخر . حسنا ، لا يوجد أي شخص آخر الآن . رفع يله الميسرى إلى الأعلى ، فك رباط السير ، ووضع يده على إطار الزناد ، ودفع الأمان بابهامه وأخرج البندقية . وفيها هو يقرفص في حفرة المحرك ، دقق النظر في قاعدة قفا رأس الغلام التي تحددت معالمها أمام النور المنبعث من صندوق البوصلة .

أطلقت البندقية لهباً هائلاً في الظلام وطقطقت الرصاصات الفارغة مرتطعة بالكوة الأرضية المرفوعة وبالمحرك . قبل أن تسقط كتلة جسد الغلام المرتخية عن الكرسي استدار هاري وأطلق النار على الشخص الجالس على المقعد الأيسر وهو يكاد يلصق البندقية المهتزة مطلقة اللهب على الرجل ، وكانت قريبة جداً الى حد أنه شم رائحتها وهي تحرق قميص ذلك الرجل ؛ ثم دار ليطلق وابلاً على المقعد الآخر حيث كان الرجل الآخر يعتدل في جلسته ، وقد تشبث بمسدسه . خفض هاري جسمه وربض في مكانه ونظر إلى مؤخرة القارب . كان الرجل ضخم الوجه قد ابتعد عن كرسيه . رأي هاري كلا الكرسيين ساقطين كصورتين ظليتين . وخلفه تمدد الغلام ساكناً . لا يوجد أي شك حوله . على أحد المقعدين كان رجل يتخبط . وعلى المقعد الآخر ، رأى بزاوية عينه رجلاً ينظرح ونصفه فوق حافة القارب وقد انقلب على وجهه .

حاول هاري تحديد مكان الرجل ضخم الرجه في الظلام . وراح القارب يسير في دائرة الآن وقد أضاءت قمرة القيادة قليلاً . حبس أنفاسه ونظر . لابد أن يكون ذلك هو حيث الأرضية أعتم في الركن . راقب البقعة ، فتحركت قليلاً . ذلك هو .

كان الرجل يزحف نحوه . لا ، نحو الرجل المنطرح ونصفه خارج القارب . كان يريد مسدسه . وفيها كان هاري يربض خافضاً جسمه ، واقبه يتمحرك إلى أن تأكد تماماً . ثم أطلق عليه رشقة . أنارت البندقية يديه وركبتيه ثم سمعه يتخبط بشقل حين توقف اللهب عن الإنطلاق وتوقف الصوت بوت \_ بوت \_ بوت . بوت .

قال هاري : " أنت يا ابن القحبة . أنت يا ابن حرام قاتل ضخم الوجه " . القديم ، ثم قرفص خافضاً جسمه وتحسس ما تحت خزّان البنزين المربع المحاط بقفص بحثاً عن مشط آخر ليدسه في البندقية . أخذ المشط ، لكن يده كانت باردة من جفاف الرطوبة عليها .

قال لنفسه: إضرب الخزّان . يجب أن أوقف المحركين . لا أعرف البقعة التي ينفصل فيها الخزّانان عن المحركين .

أَ ضغط ساحب الأقسام المنحني ، وأسقط المشط الفارغ ، ودس المشط الجديد ثم تسلق صاعداً إلى السطح وخرج من قمرة القيادة .

حين فرز واقعةً ، وهو يحمل بندقية الد تومبسون في يده اليسرى وينظر حوله قبل إغلاق الكوة على يمينه ، اعتدل الكوبي المنطرح على مقعد الميسرة ، وكان قمد أصيب بشلاث رصاصات اخترقت كشفه الأيسر كها اخترقت رصاصتان خوان البنزين ، ثم اعتمدل في جلسته وصوب تصويباً دقيقاً وأصاب هاري في بطنه .

جلس هاري وقد ترنح إلى الخلف . أحس كأنه ضرب على بطنه بهراوة . استند ظهره على أحد أنابيب الحديد الداعمة لكراسي الصيد ، بينها راح الكوبي يطلق النار عليه ثانية مشظياً كرسي الصيد فوق رأسه ، إنحنى هاري ومد يده ليمسك ببندقية ال تومبسون ويرفعها بعناية ممسكاً المقبض الأمامي بكلاب ذراعه المقطوعة وأطلق نصف المشط الجديد على الرجل الذي كان يجلس منحنياً إلى الأمام ، أطلق بهدوه من مقعده . سقط الرجل على المقعد متكوماً وتحسس هاري ما يحيط به من أرضية قمرة القيادة إلى أن عثر على الرجل ضخم الرجم المنطرح ووجهه إلى الأسفل ، تحسس وجهه بالكلاب المثبت على ذراعه المقطوعة ، وقلبه ثم وضع فوهة البندقية على رأسه ولس الزاد . أصدرت البندقية ، وهي تلمس الرأس ، ضجة شبيهة بضرب يقطينة المؤادة . ثم وضع هاري البندقية على الأرضية وتمدد على جنبه على أرضية قمرة القيادة .

قال وشفتاه على ألواح الخشب . " أنا ابن قحبة " ، فكر : أنا ابن قحبة مستم الآن . يجب أن أوقف المحركين وإلا سنشتعل كلنا . لا تزال لدي فرصة . لدي فرصة . يا يسوع المسيح . شيء واحد يفسد الأمر . شيء واحد يسبر سيراً خاطئاً . لعنة الله عليه . أوه ، لعن الله ذلك الكويي ابن الحرام . من كان يظن أنني لم أنل منه .

مُهُض على يديه وركبتيه وترك أحد مصراعيّ الكوة الأرضية فوق المحركين ينطبق ساقطاً ، وزحف فوقه إلى الأمام إلى حيث كان كرسي التوجيه . رفع نفسه وهو يتشبث به ، وأدهشه أن يرى كيف كان يمكنه الحركة بسهولة ، ثم أحس فحاة بالإغاء والوهن حين وقف منتصباً ، فانحنى إلى الأمام وفراعه المقطوعة ترتكز على البوصلة وقطع إتصال مفتاحي التشغيل . هذأ المحركان وسمع الماء يرتطم بجانبي القارب . لا يوجد صوت آخر . دوم القارب ليدخل إلى غور موجة البحر الهادىء التي أثارتها ريح الشال ورفعتها ثم أخلا القارب يتايل .

تُعلَّقُ بالعبجلة ، ثم أراح نفسه على كرسي القيادة ، وانحنى على طاولة الخرائط . أحس بقواه تنسحب خارجة من جسمه وبغثيان طفيف مطرد . فتح قسميصه بيده السليمة وتحسس الثقب بقاعدة راحة يده ، ثم تحسسه بأصابعه . هناك نزيف خفيف . فكر : كل النزيف في الداخل . يحسن أن أعدد على الأرض لاتيح له فرصة أن يخف .

علا القمر في السباء الآن . فرأى ما كان في قمرة القيادة .

فكر : يا لهاً من فوضى ، جحيم من الفوضى .

فكر : يحسن أن أنزل قبل أن أسقط ، ثم أنزل نفسه إلى الأسفل إلى أرضية قمرة القيادة .

تمدد على جنب بينها تسرب ضوء القسمر إلى داخل قسمرة القسيادة والقارب يتهايل فتمكن من رؤية كل شيء في القمرة بوضوح .

فكر : إنها مزدحمة . تلك هي حالها ، مزدحمة . ثم فكر : أتساءل ماذا سيفعل القارب بعدئد . أتساءل ماذا ستفعل ميري ؟ ربها سيدفعون لها المكافآت . لعن الله ذلك الكوبي . ستدبر أمرها ، أظن هذا . هي إمرأة ذكية . أظن أننًا كلنا كنا سندبر أمرنا . أظن أن الأمر كان تافها حقاً . أظن أنني عضضت لقمة أكبر كثيراً عما يمكنني مضفها . ما كان يجب أن أجربها . سأرت الأمور سيراً حسناً حتى النهاية . لن يعرف أحد كيف حدث ما حدث . يا ليتني أستطيع عمل شيء بشأن ميري . على هذا القارب مال وفير . وأنا حتى لّا أعـرف كم هو . أي إنسانَ يكُون في أمان وذلك المال بين يديه . أتساءل إنْ كمان خفر السواحل سيسرقه . جزَّه منه على ما أظن . يا ليتني أستطيع إعـلام المرأة العـجـوز بها حـدث . أتسـاءل ماذا سنفعـل؟ لا أَصرَفْ . أَظُن أَنسَني كَان يجب أَن أَعـمل في محطة بنزيـن أو شيء مـن هـذا القبيل . كمانَ يجب أن أكف عن الخروج بالقوارب . لم تعد القوآرب تدرّ مالاً شريفاً . لو يتوقف القارب القحبة عن التهايل فقط . لو يتوقف عن التهايل فـقط . أحس بكل ذلك يندلق إلى الخلف وإلى الأمـام في جوفي . أنا . السيدّ شيفاة النحل وآلبرت . كل مَن له علاقة بهذه العملية . وأ اء الحرام هؤلاء أيضكاً . لابد أنه عسمل منحوس . يا له من عمل منحوس . أظن أن ما يجب أن يفعله شخص مثلي هو إدارة شيء كمحطة بنزين . يا للجحيم ، لا أستطيع إدارة محطة بنزين . مبري ، ستدير شيئاً . شاخت على بيع ردفيها الآن . ليت هذا القحبة لا يهتز . يجب أن أهون على . يجب أن أهون على قدر ما أستطيع . يقولون إن أنت لم تشرب ماء وتمددت ساكناً . يقولون خصوصاً إن أنت لم تشرب ماء .

نظر إلى ما ينبره ضوء القمر من قمرة القيادة .

فَكُو : لَنَ أَضَطُر إِلَى تَنْظَيفَ القَارِبُ . هُون عليك . هذا ما يجب أن أفعله . هون عليك . عجب أن أهون علي قدر ما أستطيع . لدي فرصة . إذا تمددت ساكناً ولم تشرب أي ماء .

مُدد على ظهره وحاول أنّ يتنفس باطراد . إندفع اللنش مع تموجات تيار الخليج وتمدد هاري مورجان على ظهره في قسمرة القيادة . حاول في بادىء الأمر أن يشبت نفسه ضد إهتزاز القارب بيده السليمة . ثم تمدد بهدوه وترك نفسه تتلقى ذلك الإهتزاز .

صباح اليموم التالي وفي جزيرة وست ، سار رتشارد جوردون في طريقه إلى البيت قادماً من زيارة لمشرب فريدي حيث ذهب ليسأل عن سرقة المصرف. وفيها هو يركب دراجته ، مر بامرأة ضخمة الجثة زرقاء العينين بشعر أشقر مبيض يظهر من تحت قبعة أبيها اللبادية ، وهي تسرع عبر الطريق وعنياها حراوان من البكاء . فكر : أنظر إلى ذلك الشور النَّفسخم . ما الذي تفكر فيه إمرأة كهذه يا ترى ؟ ما الذي تفعله في السرير يا ترى ؟ ما هو شعور زوجها نحـوها وهي تبلغ هذا الحجم ؟ مَنَ الذي يتسكع معها في هذه المدينة يا ترى ؟' أليست هي إمراة رهيبة الشكل ؟ كسفينة حربية . رهيبة .

وصل ألى البيت الآن . ترك دراجت في شرفة المدخل الأمامية ودخل الممر ، أغلق الباب الأمامي الذي شقّ النمل الأبيض فيه أنفاقاً وسراديب .

صاحت زوجته في المطبخ : " ماذا اكتشفَّتُ يا دِكُ ؟ "

قال : " لا تتكلّمي معي . سأعمل . كل شيءً في رأسي قالت : " ذلك حسن . سأتركك وحدك " .

جلس إلى الطاولة الكبيرة في الغرفة الأمامية . كان يكتب رواية عن إضراب في مصنع نسيج . كان سيستعمل في فصل اليوم المرأة الضخمة ذات العينين الحمرآوين التي رآها وهو في طريقه إلى البيت . لقـد كرهها زوجها حين عباد إلى البيت في الليل ، كبره الطريقة التي اخشوشنت وثقبل جسمها بها ، ونُفْر من شَعْرِهَا المبيض ، ونهديها الكبيريّن جداً ، وافتقارها للتعاطف مع عمله كمنظم نقابي . سيقارنها باليهودية صغيرة الجمحم الشابة صلبة النَّه دين ملينة الشُّفتين التي تكلمت في الاجتباع ذلك المساء . كان فصلاً جيداً . كان يمكن أن يكون رهيباً بسهولة وكان حقيقياً . لقد رأى بومضة إدراك كل الحياة الداخلية لذلك النوع من النساء .

لامسالاتها المبكرة بمداعسات زوجها لها . رغبتها في الأطفسال والأمان . افـتـقــارها إلى التعاطُّف مع أهداف زوجها . محاولاتها الحزينة للتظاهر بالإهتبام في ممارسـة الجنس الذي أصبح منفراً لها بالفعل . سيكون فصلاً رائعاً .

كانت المرأة التي رآها رتشارد هي زوجة هاري مورجان ، ميري ، في طريق عودتها إلى البيت من مكتب شريف الشرطة ."

## فصل ۱۳

كان قارب فردي والاس المحارة الملكة ، وطوله ٣٤ قدماً وعليه رقم ٧ من مصانع تامبا ، مطلباً باللون الأبيض ، بينها طلبت مقدمته بلون يدعى اللون الأخضر المرح . كما طلي داخل قسمة القيادة باللون الأخضر المرح وطلبت قمة بيت بسنفس اللون وطلي إسم القيارب وميناء موطنه : جزيرة وسبت ، فلوريدا ، باللون الأسود على مؤخرته . لم يكن مزوداً بذراع إمتداد ولا بصارى . كان مزوداً بزجاج حاجب ريح ، وكان حاجب الريح الواقع أمام عجلة القيادة مكسوراً . كما انتشرت ثقوب جديدة مشظاة في الواح خشب بدن القيارب المطلبة حديثاً . ورؤيت بقع مشظاة على كلا جانبي بدن القارب على مسافة حوالي قدم من حافته وعلى مسافة قصيرة إلى الأمام من وسط قمرة القيادة . وانتشرت مجموعة أخرى من هذه البقع المشظاة على خط الماء تقريباً في الجانب الأيمن من بدن القيارب أمام دعيامة خلف القيارب العمودية التي تسند بيت القيارب وظائمه . وكان يسيل من أسفل هذه الشقوب شيء قاتم تسند بيت القيارب وظائمه . وكان يسيل من أسفل هذه الشقوب شيء قاتم اللون تعلق في خطوط حبلية على طلاء بدن القارب الجديد .

انساب القارب بالعرض مع ريح الشيال الخفيفة مسافة حوالي عشرة أميال خارج خطوط سير ناقلات النفط المتجههة شيالاً ، وبدا عليه المرح في لونه الأبيه والأخضر قبالة تبار الخليج الأزرق الداكن . انتشرت بقع عشب سرجاسو المصفر بفعل الشمس طافية في الماء قرب القارب الذي مر بها ببطء في التبار وهو يتجه شيالاً وشرقاً ، بينا طغت الريح على بعض انسياب اللنش وهي توجهه باطراد إلى مسافة أبعد داخل التيار . لم تظهر على القارب أية علامة حياة بالرغم من ظهور جثة رجل منبطح على ظهره ، وقد بدت منتفخة الشكل إلى حد ما ، وتستقر على حافة القارب وتنمدد على مقعد خشبي مثبت على خزان بنزين الميسرة ، كما بدا رجل يتمدد على المقعد الطويل الممتد مع طول حافة الميمنة وقد اندنى من فوق الحافة ليغمس يده في البحر . كان طول حافة الميسمة في البحر . كان أساك صغيرة طولها حوالي البوصتين بيضاوية الشكل ذهبية تجمع سرب من أساك صغيرة طولها حوالي البوصتين بيضاوية الشكل ذهبية

اللون مخططة بخطوط أرجوانية خفيفة ، كانت قد هجرت أعشاب الخليج لتحتمي في الظل الذي ألقاء قاع هذا اللنش المنساب في الماء ، وقد واحت تلك الأسهاك تندفع نحو أي قطرة تسقط من القارب في أي وقت من الأوقات فتتدافع وتدور حولها دورات دائرية فوضوية إلى أن تختفي تلك القطرة . وسبحت نسمكتان ماصتان رماديتان ، طول كل منها حوالي ثماني عشرة بوصة ، في الماء حول القارب وفي الظل مراراً وتكراراً ، بينا راح شقاً فميها على قمتي رأسيها المفلطحين ينفتحان وينغلقان ؛ لكن لم يبد أنها تفهان طبيعة انتظام سقوط القطرات التي تتغذى عليها الأسهاك الصغيرة ، وكان احتمال وجودها على الجانب البعيد من اللنش عند سقوط هذه القطرات هو نفس احتمال وجودهما على الجانب البعيد من اللنش عند سقوط هذه القطرات هو نفس احتمال وجودهما على الجانب القريب منه . لقد مر عليها وقت طويل منذ أن جدنبتا بعيداً البقع والخطوط الحبلية القرمزية التي انجرت في الماء خلف المقارب من الشقوب السفلية المشظاة ، وهما تهزان رأسيها القبيحين بفميها الماصين وجسميها المتطاولين المستدقين رفيعي الذيل وهما تجذبان تلك الخطوط . كانتا غير راغبتين الآن في ترك مكان تغذينا فيه جيداً وعلى نحو غير متوقع .

في داخل قصرة قيادة اللنش ثلاثة رجال آخرون . أحدهم ميت ينطرح متمدداً على ظهره حيث سقط تحت مقعد القيادة . وآخر ، وهو ميت أيضاً ، يتمدد متكوماً في كومة كبيرة مستنداً على بالوعة السفينة قرب ساند مؤخرة الميمنة القائم . والثالث ، وكان لا يزال حياً ، لكنه مغمى عليه منذ مدة طويلة ، يتمدد على جنيه ورأسه على ذراعه .

جوف القارب مليء بالبنزين ويصدر صوت خضخضة سائل حين يهتز . ظن الرجل ، هاري مورجان ، أن ذلك الصوت كان في بطنه ، وبدا له الآن أن بطنه كبيرة كبحيرة وأن السائل فيه يندفع ويصدم كلا الشاطئين في نفس الموقت . ذلك لأنه كان محدداً على ظهره الآن وركبتاه ترتفعان إلى الأعلى ورأسه يحميل إلى الخلف . وكان ماء البحيرة ، التي هي بطنه بارداً جداً ؛ بارداً جداً إلى درجة أنه خدره حين خطا إلى حافة هذه البحيرة ، وكان هو بارداً جداً الآن ويحس بطعم البنزين في كل شيء كأنه ظل يمتص محتويات خوان بنزين بخرطوم . عرف أنه لم يكن هناك خزان بالرغم من أنه كان يحس بخرطوم مطاط بارد بدا أنه دخل فيه والتف الآن ، كبيراً وبارداً وثقيلاً ، وقد تخلل جوفه . وكلم التقط نفساً من أنفاسه ، التف الخرطوم داخل بطنه السفلي أبرد وأفوى وأحس به كأفعي كبيرة ملساء تتحرك داخل جوفه هناك ، وقد خصخضة ماء البحيرة . كان خائفاً منه ، لكن ، بالرغم من أنه في خوفه ، بدا أنه بعيد جداً عنه وكان كل ما يهتم به الآن هو البرد .

تخلل البرد جميع أنحاء جسده ، برد مؤلم لا يمكن أن يتخدر فيتلاشى ، وتمدد بهدوء الآن وأحس به . فكر ، لفترة من الزمن ، بأنه لو استطاع أن يستجمع نفسه حول نفسه ويرفع نفسه فان ذلك سيدفئه كبطانية ، وفكر لوهلة بأنه استجمع نفسه فراح الدفء يشيع في جسده . لكن ذلك الدفء كان فعلا النزيف الذي نتج عن رفع ركبتيه إلى الأعلى ؛ وبعد تلاشي الدفء عرف بأنك لن تسيتطيع استجاع نفسك فوق نفسك وليس هناك ما تفعله بالبرد سوى أن تحس به . تمدد هناك محاولاً ، بأقصى ما فيه من جهد ، ألا يموت بعد فترة التفكير . كان في الظل الآن ، والقارب ينساب منجرفاً ، يموت بعد أكثر طيلة الوقت .

واصل اللنش الانسياب منذ الساعة العاشرة من الليلة الماضية ، وكان الوقت ساعة متأخرة من بعد الظهر . لم يكن يرى أي شيء آخر عبر سطح خليج التيار سوى أعشاب الخليج ، وبضع فقاقيع غشائية وردية منتفخة تصدر عن بوارج حربية برتغالية تميل بمرح على السطح ، والدخان البعيد المنطلق من ناقلة نفط محملة متجهه شهالاً من تاميكو .

## فصل ۱۳

قــال رِتشــارد جوردون لزوجته : " حسناً "

قالت : " على قميصك صبغة شفاة . وفوق أذنك أيضاً " .

\_ " ماذا في هذا ؟ "

\_ " ماذا في ماذا ؟ "

- " ماذا عن رؤيتكِ راقدة على الأريكة مع ذلك القذر السكير ؟ "

" لم ترني " . " أين وجدتكما ؟ "

ـ " وجدتنا نجلس على الأريكة " .

\_ " في الظلام " . \_ " أين كنت ؟ "

\_ " عند أسرة برادل " .

قالت: " نعم . أعرف هذا . لا تقترب مني . إن رائحة تلك المرأة تنبعث منك ".

- " هل قبلك ؟ "

- " نعم ، أعَجبتني القبلة " . - " أنت قحبة " .

ـ " إِنْ دَعوتني كذلك ، سأتركك " .

-- " أنت قحبةً "

قالت : " حسناً . إنتهى ما بيننا . لو لم تِكن مغروراً إلى تلك الدرجة ولو لم أكن طيبة معك الى تلك الدرجة ، لكنتَ رأيتَ أن ما بيننا انتهى منذ وقت طويل " .

ـ " أنت قحبة " .

قالت: " لا . لست قديمة . لقد حاولت أن أكنون زوجة صالحة ، لكنك أناني ومغرور كديك فناء حظيرة . أنت تصيح دائمًا: " أنظري إلى ما فعلته . أنظري كيف أسعدتك . إجر الآن وقاقي " . حسناً ، أنت لم تسعدني وأنا قرفة منك . لقد انتهيت من القوفاة " .

.. " يجب ألا تقافى ، فأنتِ لا تقدمي أي شيء لتقافى عليه " .

- " غُلطة مَنْ تلك ؟ ألم أرَغب في إنجاب أطفال ؟ لكن إمكانياتنا لم تكن تسمح بذلك قط . لكن ، كان ضمن إمكانياتنا الذهاب إلى كاب دا أنتيب للسباحة وإلى سويسرا للتزلج . وكان ضمن إمكانياتنا المجيء إلى هنا إلى جزيرة وست . لقد قرفت منك . أنا أكرهك وكانت هذه المرأة برادلي القشة الأخرة " .

\_ " أوه ، أخرجيها من الموضوع " .

ـ " تعود إلى البيت وصبغة شفاة تلطخك كلك . ألم تكن تستطيع حتى غسل ذلك ؟ وعلى جبهتك بعضها أيضاً " .

\_ " قبلته ذلك الشاذ السكر " .

ـ " لا ، لم أقبله . لكنني كنت سأقبله لو عرفتُ ما كنتَ تفعله " .

ـــ " لِــمَ تركتِه يقبلك ؟ أَ

ـ "كنت غاضبة منك . إنتظرنا وانتظرنا وانتظرنا . لم تقترب مني إطلاقاً . ذهبت مع تلك المرأة وقضيت معها ساعات . وأرجعني جون إلى البيت " .

\_ " أوه ، جون ، ذلك هو إسمه ؟ "

ـ " نعم ، جون ، جون ، جون " .

ـ " وما هو إسمه الأخير ؟ ثوماس ؟ "

ــ " إسمه مَكُ وولزي "

\_ " لِـمَ لا تهجئينة ؟ "

قالت : " لا أستطيع " . وضحكت . لكن تلك كانت آخر مرة تضحك فيها . قالت والدموع في عينيها وشفتاها ترتعشان : " لا تظن أن الأمور على ما يرام لاثني أضحك . ليست على ما يرام . ليس هذا مجرد شجار عادي . إن هذا ليس عنيفاً . أنا أنفر منك فقط . أنا أنفر منك فقط . أنا أنفر منك تماماً وقد انتهيت منك " .

قال: " حسناً "

ـ " لا . ليس حسناً . إنتهى كل شيء . ألا تفهم ؟ "

\_ " أظن هذا " .

ـ " لا تظن "

ـ " لا تكوني ملودرامية يا هلين " . ـ " إذن ، فأناً مِلودرامية ، ألستُ كـذلك ؟ حـسناً ، أنا لست كذلك . لقد انتهيت منك "

ـ " لا ، أنت لم تنتهى " .

ـ " لن أقول مذا مرة أخرى " .

ـ " ماذا ستفعلين ؟ "

ـ " لا أعــرف بعد . قد أتزوج جون مَكُ وولزي " .

" لن تتزوجيه " .

ـ " سَأَتَزُوجُـهُ إِنْ رَغْبَتُ " .

ـ " لن يتزوجك " .

ـ " أوه ، نعم سيتزوجني . طلب يدي بعد ظهر اليوم " .

لم بقل رتشبارد جوردون شيئاً . حل خيواء في نفسيه وجسمه حيث يستقر قلبه ، وبدأ أن كل ما سمعه أو قاله سمَّعه الآخرُون .

قال وصوته يصل من بعيد : " طلب منك ماذا ؟ "

ــ " أن يتزوجني ؟ "

\_ " Jišli ? "

- " لأنه يجبني . لأنه يريدني أن أعيش معه . إنه يكسب ما يكفي من مال ليصرف على أ

ـ " أنت متزوجة بي "

ـ " لست كُلُلك حقاً . لست متنزوجة بك في الكنيسة . لم تقبل أن تتزوجني في الكنيسة وقد حطّم ذلك قلب أمي المسكينة كما تعرف ذلك جيداً . كنت عاطفية جداً نحوك حتى أنني كنت سأحطم قلب أي إنسان من أجلك . ياه ، لقد كنت بلهاء لعينة . لقد حطمت قلبي أنا أيضاً . لقد تحطم وتلاشى . لقـد تخليت عن كل شيء أومِن به ، وتركت كل شيء كنت أهتم به من أجلك أنت لأنك كنت رائعاً جداً وأحببتني حباً عظياً إلى درجة أن ذلك الحب كان كل ما يهم . كان الحب أعظم شيء ، أليس كذلك ؟ كان الحب هـ و كل مِا نملكه وما لم يملكه أي شخص آحر أو ما لم يكن يستطيع أي شخص آخبر أن يملكه ؟ وكنتَ أنت عسقرياً وكند. أنا حياتك كلها . كنت شريكتُـكَ وزَهرتكَ السـوداء الصـغيرة . طين . الحب كـذبة قـذرة أخـري . الحب هو حبوب منع الحمل التي كانت تجذبني نحوك لأنك كنت خائفاً أن تنجب طفلًا . الحب هو الكينين والكينين والكينين إلى أن أصبحت طرشاء منه . الحب هو ذلك الرعب المجهض الذي أوصلتني اليه . الحب هو أحشائي التي تلخبطت . نصف قساطر ونصفه الآخر دوشات مدومة . أنا أعرف تُسمن الحب . الحب يعلق دائها خلف باب الحيام . إنه يعبق برائحة كمطهر الليزول . إلى الجحيم بالحب . الحب هو أن تسعدني ثم تأوي إلى الفراش وفمك مفتوح بينها أستلقي أنا ساهرة طول الليل وأنا أخشي أن أردد صلواتي حتى لأنني أعرف أنه لم يعدُّ من حقى ترديدها . الحب هو كُلُّ الخدع الصُّغِيرة القُّدرة الَّتِي عَلَم تنبيها والتي قَد تكون استخرجتُها أنت من بعض الكتبُّ . حسناً ، لَّقد انتهيت منكُّ وانتهيت من الحب . نوع حبك الناكش للأنف . أنت يا كاتب " .

ـ " أنت يا عاهرة صغيرة " .

" لا تَشتمني . أنا أعرف الكلمة المناسبة لك " . " حسناً " .

ــ " لا ، ليس حــسناً . كل شيء خــاطىء وخــاطىء ثانية . لو كنتِّ مجردٍ كــاتب جــيــد لكنت استطعت احتمال باقى الحياة معك لكنني رأيتك مرأ وغيوراً ومغيراً لأفكارك السياسية لتتلاءم مع الأفكار السائدة ، ماصاً وجوه الناس ومتـقـولاً عليـهم خلف ظهـورهم . ظَلَلت أَرَاكُ حِتَى قرفت منك . ثم تلك القـحـبـة الغنيـة القـذرة من عـائلة برادلي اليـوم . أه قرفت من هذا كله . لقد حاولت أن أرعاك وأفرحك وأرتب أمورك وأطبيخ لك وأبقى هادئة حين تىرىلىدنى أن أكسون كىذلىك ومسرحمة حين تريد ذلك وآثير تفسجيراتك الصغيرة فاتظاهر بأنها تسعدني ، واحتمل نوبات غضبك وغيرتك ودناءاتك ، والآن انتهیت من هذا ".

ـ " إذَّن فأنتِ تريدين أن تبدأي ثانية مع استاذ سكير ؟ "

ـ " هو رجل . رقيق ولطيف يجعلك تحس بالراحة ونحن ننحدر من نفس الأصل ولدينا من القيم ما لن يكون لديك أبداً . إنه كأبي " .

ـ " هــو يـشّرب ، لـكن أبي كــان يشرب أيضــاً . كــان أبي يرتدي جــورباً صوفياً ويضع قدميه المجوربتين على كرسي ويقرأ الجريدة في المساء . وحين كنا نصاب بذبحة صدرية كان يرعاناً . كانّ صانع مراجل ويداه مكسرتان ويحب القتال حين يسكر ، كما كان يقدر على القتال حين يكون صاحباً . كان يذهب إلى القداس لأن أمى كانت تريده أن يذهب إليه ويؤدي واجباته الدينية لعيد الفصح من أجلها ومن أجل ربنا ، لكنه كان يفعل ذلك من أجلها على الأكشر ، وكمَّان رجل نقبَّابات جميد وإذا خرج مع أية امرأة ، لا تعرف هي

ذلك أبداً "

\_ " أنا متأكد من أنه خرج مع نساء كثيرات "

- " لعله خرج مع كثيرات ، لكنه حين كان يخرج معهن كان يخبر الـقــــيـس بذلك ، ولا يخبرها هي بذلكِ ، وإذا خـرج مـعـهن فــلانه لم يكنُّ يستطيع منع نفسه من الخروج معهن فيأسف على ذلكِ ويندم . لم يفعل ذلك بسبب فيضول في نفسه أو ومن باب الفخر الذي يذكرَ ويردد أمام أفنية غازن الحبوب أو لكي يخبر زوجته بأنه رجل عظيم . وإذا فعل ذلك فإنه يفعله لأن أمى بعيدة عنه معنا نحن الأطفال لقضاء عطلة الصيف ، وهو مع السباب ويَسكر معهم . لقد كان رَجلًا " .

\_ " يجب أن تكوني كاتبة لتكتبي عنه "

ـ " سَأَكُـون كَـاتَّبُـةَ أَفْضَل مَنكَ . وجون مَكِ وولزي رجـل طيب . وذلك ما لستَ أنت . فأنت لا يمكنك أن تكون طيباً . لا يمكنك أن تكون . مها كانت معتقداتك السياسية أو الدينية ".

\_ " ليست لدى معتقدات دينية " .

- " ولا لدي أنا . لكن كانت لدي معتقدات دينية في أحد الأيام ، وسيكون لي معتقدات مرة أخرى . ولن تكون موجوداً لتنتزعها منى . كما نزعت مني كل شيء آخر " . - " لا " .

- " لا . يمكنك أن تنام مع أية مرأة غنية ك هِلين برادلي . كيف استلطفتك ؟ هل رأت أنك مدهش ؟ "

فيها راح رتشارد جوردون ينظر إلى وجهها الحزين الغاضب الذي جمَّله البكاء ، وَقَدُّ انسَفَخْتِ شَفْتَاهَا بنضَارَةً كَمْ يَبْدُو أَي شَيْءً بعد هطول المطر عليه وانسـاب شـعـرها المعقَّوصِ الأسود وحشياً على وجُهها ، استسلم أخيراً .

ــ " ولم تعودي تحبينني ۗ ؟ " ــ " أنا حتى أكره الكلمة "

قـال " حَسْناً " . وصفعها فجأة بقوة على وجهها .

بكت الآن من الألم الفعلي ، لا من الغضب ، ورأسها يحط على الطاولة .

قالت: " ما كنتٌ بحاجة الى ذلك ".

قـال : " أوه ، نعم . كنتِ بحاجة اليه . أنتِ تعرفين الكثير ، لكنكِ لا تعرفين كم كنت أنا في حاجة إلَى ذلك "

بعد ظهر ذلك اليوم ، لم تره حين انفتح الباب . لم تر أي شيء سوى السقف الأبيض بحليّاته الكعكية على شكل آلهة الحب كيوبيد الخشبية واليمامات وأعمال الحليّات الالتفافية التي أظهرها للعيان النور المتسلل من الباب المفتوح فجاة .

ادار رتشارد جـوردون راسـه ورآه واقـفـاً بتثاقل وملتحياً في فتحة الباب .

قالت هِلِين : " لا تتوقف . ارجوك ، لا تتوقف " . كان شعرها الساطع مفروداً على الوسادة .

لكن رتشارد جوردون كان قد توقف وظل وجهه ملتفتاً ، محدّقاً .

كانتُ المرأة قد قالت بعجلة يائسة : " لا تبالِ به ، لا تبالِ باي شيء . ألا ترى بأنك لا تستطيع التوقف الآن ؟ "

أغلق الرجل الملتحى الباب بلطف ، كان يبتسم .

لقد سالته هِلين برادلي وهي الآن في الظلام ثانية: " ما بك يا عبين ؟ "

ـ " يجب أن أذهب " .

... " ألا ترى بأنك لا تستطيع الذهاب ؟ "

ـ " ذلك الرجل ـ "

لقد قالت هِلين : " ذلك تومي فقط . إنه يعرف عن كل هذه الأمور . لا تبال به . تعال يا حبيبي . تعال من فضلك ـ "

ـ " لا استطيع " .

لقد قالت هلين : " يجب أن تأتى " .

أحس بها وهي تهتز ، وكان رأسها على كتفه يرتعد . " يا إلهي ، ألا تعرف أي شيء ؟ ألا تحس باي إعتبار لأية امرأة ؟ "

قال رِتشآرد جوردون: " عَلَي أن أذهب " .

في الظّلام ، أحس بالصفعة على وجهه تومض إيماضات نور في مقلتيه . ثم كانت هناك صفعة أخرى . على فمه هذه المرة .

لقد قيالت له: " إذن ، ذلك هو نوع الرجال الذي أنت منه . حسبت أنك رجل دنيا . أخرج من هنا " .

حدث ذلك بعد ظهر هذا اليوم . على ذلك النحو انتهت الأمور في بيت أسرة برادلي .

جلست زوجته الآن ورأسها بين يديها اللتين استقرتا على الطاولة ولم ينبس أي منها بكلمة . سمع رتشارد جوردون تكتكة الساعة وأحس بخواء على قدر هدوء الغرفة . بعد وهلة ، قالت زوجته دون أن تنظر إليه : " أنا آسفة لحدوث هذا . لكنك ترى أن الأمر انتهى ، ألا ترى ذلك ؟ "

- ـ " نعم . أن كانت تلك هي الطريقة التي حدث بها " .
  - " لم يكن الأمر كله على ذلك النَّحو " "
    - ـ " أسف لأثني صفعتك " .
- ـ " أوه ، ذلك لا شيء . ليس لذلك عـلاقـة بالأمـر . كـان ذلك طريقةً لأن تقول وداعاً " .
  - ــ " لا تذهبي " .

قالت وهي واهنة القوى : ." يجب أن أخرج . يجب آخذ الحقيبة الكبيرة ، على ما أخشى " .

قال : " أخرجي صباحاً . يمكنك فعل أي شيء في الصباح " .

- " أفضل أن أخرج الآن يا دِك ، فسيكُونَ الأمر أسهل . لكنني تعبة جداً . إن هذا يتعبني جداً ويثير الصداع في رأسي " .
  - ـ " إفعلي ما تريدين " .

قالت : "أوه ، يا إلهي . ليت هذا لم يحدث . لكنه حدث . سأحاول ترتيب كل شيء من أجلك . سنحتاج إلى شخص ليرعاك . لو لم تقل لي بعض ما قلته أو لو لم تضربني ؛ لكنا استطعنا ترتيب أمورنا ثانية "

- " لا ، انتهى ما بيننا قبل ذلك " . - " أنا آسفة من أجلك يا دك " .
- " لا تأسفي من أجلي ، وإلا صفعتك ثانية " .
- قىالت : " أَظَنْ أَنْ حَالِتِي سَتَتَحَسَنَ لُو صَفَعَتَنَـي . آسَفَـة مَـن أَجِلُك . أوه ، أنا آسفة " .
  - " إذهبي إلى الجحيم " .
- " آسفة لآنني قلت لك بأنك غير ماهر في السرير . أنا لا أعرف شيئاً عن ذلك . أظن أنك مدهش " .
  - قال : " أنتِ لست نجمة " .
    - بدأت تبكي ثَانية .
  - قالت : " ذلك أسوأ من الصفع " .
  - ـ " حسناً ، ماذا قلت ؟ "
  - ـ " لا أعبِّرف . لا أَذكر . كنت غِاصْبة وأنت آلمتني كثيراً " .
  - ـ " حسناً ، انتهى كل شيء . لِـم الإحساس بالمرارة إذن ؟ "
- " أوه ، لا أريد لعلاقتناً أن تنتهي . لكنها انتهت وليس أمامنا من شيء نقوم به الآن " .
  - ـ " سيكون لديك استاذك المخمور " .

قالت : " لا تقل هذا . ألا نستطيع أن نغلق أفواهنا ونكفّ عن الكلام ؟ "

- " ستفعل هذا ؟ "

- " نعم " . - " سأنام في الخارج هنا " .

" لا . يمكنكِ أخذ السرير . يجب أن تأخذيه . سأخرج لبعض

ــ " لا ، لا تخرج " . قال : " يجب أن أخرج " .

قالت : " مع السلامة " ، ورأى وجهها الذي أحبه دائمًا وكثيراً جداً ، وذلك البكاء لم يفسده أبدأ ، وشعرها المعقوص الأسود وصدرها الصغير الصلب تحت الكنزة يندفع إلى الأمام أمام حافة الطاولة ، ولم ير بقيتها التي أحسها كثيراً جداً وظن أنه سرها ، لكن من الواضح أنه لم يكن صالحاً لها ، فقد كان ذلك كله تحت الطاولة ، وحين خرج من الباب ، كانت تنظر إليه عبر الطاولة ؛ وذقنها على يديها ؛ وكانت تبكيّ .

## فصل ۱۶

لم يركب الدراجة بل سار في الشارع مشياً على الأقدام . كان القمر الآن عالياً في السياء ، والأشبجار معتمة قبالته ، ومر بالبيوت الخشبية بأفنيتها الضيقة ، والنور يخرج من النوافل مغلقة المصاريع الخشبية ؛ والممرات غير المرصوفة بصفى بيوماً ؛ بلدة محارة ، حيث الكلُّ منشأ ، جيد إقفال المصاريع الخشبية ، وفيضيلة ، وفشل ، وحبيبات رمل ونخيـر غال ، وسوء تغذية ، وتحييز ، وحقانية ، وتهاجن ، وراحة الدين ؛ وبيوت الكوبيين الـ بوليتو مـفـتــوحــة الأبواب والمضاءة ، الأكواخ التي رومانسيتها الوحيدة هي أسهاؤها ؛ البيت الأحمر ، بيت تشيكا ؛ وكنيسة الحبجر المضغوط ؛ ومثلثات مسلاتها الحادة القبيحة إزاء ضوء القمر ؛ والأفنية الكبيرة وكتلة الدير الطويلة سوداء القبة ، جميلة في ضوء القسمر ؛ ومحطة تعبئة بنزين ومحل بيع شطائر ساطع الإضاءة إلى جـأنب قطعـة الأرض الخـاوية حـيث اقـتطع منهـًا ملعب جولفّ صغير المساحة ؛ بعـد الشارع الرئيسي ساطع الإضاءة بالثلاثة محـلات فيه ، ومحل الموسيقي ، ومحلات اليهود الخمسة ، ومحلات البلياردو الثلاثة وعلى الحلاقة ، وحانات البيرة الخمس الرخيصة ، والثَّلاث ردهات لبيعًّ البـوظة/آيس كـريم ، والمطاعم الخـمسة السيئة والمطعــم الجيــد الوحيد ، ومحلى بيع الجرائد والمجلات ، وأربع محلات لبيع المفىصلات المستعملة ( ويصنع إحَــداها المفــاتيح ) ومحل مـصور فوتوجرافي ، وعمارة مكاتب فيها أربعة مكاتب أطباء أسنان في الطابق العلوي ، ومتبجر عُشر الدولار الكبير ، وفندق في الـركن مع سـيــارات أجـرة مـقــابلة ؛ وعبر الشــارع ، وراء الفندق ، في اتجــاه الشارع المؤدي إلى بلدة الأدغال ، البيت الكبير حسبى الإطار غير المدهون والأنوار والفشيات في فسحة الباب ، والبيانو الآلي يعزف بينها بحمار يجلس في الـشـارع ؛ وفي الخلف ، وراء بناء المحكمـة المبنى من الآجـر وسـاعـتـه تضيء مشيرة إلى الساعة العاشرة والنصف ، بعد مبنى السجن المبيض واللامع في ضـوء القــمــر والمؤدي إلى محل الزمن الليكى المحـفــوف بالأشــجــار من الجآنبين حيث ملأت السيارات الزقاق.

كان محل الزمن الليكي مضاء إضاءة ساطعة ويعج بالناس ، حين دخله

نـشـارد جـوردون رأى غـرفـة القهار مـزدحمة ، والعـجلة تدور والكرة الصـغيرة طرق حواجز حوضه المعدنية مصدرة صوبًا قاصفاً ، والعجلة تدور ببطء الكرة تدوم ثم تطرطق مستقافزة إلى أن تستقر ولا يسمع سوى دوران العجلة نوقعة رفّائق الفيشات . قال صاحب المحل الذي يعمّل على خدمة الزبائن لند حاجز المشرب مع سافيين . " ألو ، ألو مستر جوردون . ماذا

قــال رتشــارد جوردون : " لا أعرف " .

ـ " لا تبدو في حال جيدة . ما الأمر ؟ لستَ بصحة جيدة ؟ "

- " سأحد لك شيئاً جيداً . سأعد لك شيئاً وانعاً . هل ذقت الأبسنث (سبانی ، ojen أوخن ؟ "

قَالَ جوردونَ : " َ هَاتِ ما عندك " . قـال صـاحب المحل : " أنتَ تشرب هُوَ أنت تحس جيداً . تريد أن تقاتل ى شيخص في بيت . أعد للمستار جوردون أوخين خاص " .

فسيها كمَانَ رَتشارد جورودن يقف أمام حاجز المشرب ، شرب ثلاث كؤوس يْجِن خماصةً ، لكن حماله لم تتمحسن ؛ لم يغير الشراب غير الشفاف الحلو بـارد ذو طعم عرق السوس ما يشعر به .

قال للساقيٰ : " أعطني شئياً آخر " .

سأله صاَّحب المحلِّ : " ما الأمر ؟ أنتُ لا تحب الـ أوخن ؟ أنتَ لا س صحة جيدة ؟ "

ـ " إحدر مما تشرب بعده من شراب " .

ـ " أعطني ويسكى صرفاً " .

أدفأ الويسكى لسأنه ومُؤخرة حلقه ، لكنه لم يغير أفكاره أي تغيير ، جأة ، أدرك ، وهو ينظر إلى نفسه في المرآة خلف حاجز ألمشرب ، أن شراب لن يحسن حاله على الإطلاق . فها يحس به الآن يحس به ، ويحس به ن الآن فيصاعداً ، وإذا ظل يشرب حتى يفقد الوعي فإن هذا الاحساس ـيظل هناك حين يسترد وعيه .

قـال شـاب طويل ونحـيل جـداً وعلى ذقنه لحـيـة شقراء خفيفة ويقف إلى انبه أمام حاجز نصد المشرب : " ألست أنتَ رتشارد جوردون ؟ "

ـ " نعم " .

ـ " أنا هِربرت سبِلهان . التقينا في حفلة في بروكلين في وقت من الأوقات

على ما أعتقد ".

قـال رتشـارد جوردون : " ربيها ، لــم لا ؟ "

قال سَيلان : " أحببت كتابكُ الأخير كثيراً جداً . لقد أحببت كتبك

قال رتشارد جوردون : " أنا سعيد . أتشرب كأسا ؟ "

قـال سَبلهان : " إشرب كأساً معى . هل جربت هذا الـ أوخِن ؟ "

ـ " إنه كلا ينفعني في شيء " . ـ " ما الأمر ؟ "

- " المعنويات متدنية " .

ـ " الاتحاول كأساً أخرى ؟ "

ـ " لا . سأشرب ويسكى " .

قال سيِلمان : " تعرف ، أنه شيء كبير لقائي بك . لا أظن أنك تذكرتني في تلك الحَفلة " .

ـ " لا . لكن ربها كـانت حفلة رائعة . لستَ من المفترض أن تتذكر حفلة ـ رائعة ، أليس كذلك ؟ "

قال سَبِلَمَان : " لا أظن هذا . كانت في بيت مارجريت فان برَنْط " . ثم سأله وهوً يأمل : " هل تُتذكر الحفلة " أ

\_ " أحاول أنّ أتذكر " .

قال سبِلهان : " كنت الشخص الذي أشعل النار في المكان " .

قال جوردون : " لا "

قال سبِلمان بسعادة : " نعم . ذلك الشخص كان أنا . كانت تلك أعظم حفلة حضرتها في حيان "

سأله جــوردون : " ما الذي تفعله الآن ؟ "

قـال سيِلمَان : " ليس كثيراً . أنتقِل من مكان إلى آخر قليلاً . آخذ الأمور ببساطة نوعاً ما . أتكتب كتاباً جديداً ؟ "

ـ " نعم ، نصف مكتمل تقريباً " .

قال سبِلْمان : " ذلك عَظَّيم . عم يدور ؟ "

- " عن إضراب في مصنع نسيج

قال سبلًان : " ذلك مدهش . تعرف ، أنا ميال لأي شيء عن الصراع الاجتماعي "ُ

ـ " مَاذَا ؟ "

قال سبِلهان : " أحب هذا . أفضله على كل شيء آخر . أنت أفضل

المجسموعة على الأطلاق . إسمع ، هل نيه محرّضة ثورية يهودية جميلة ؟ " سأله رِتشارد جورودن بشك : " لماذا ؟ "

- " إنّه دور يصلح لسلفيا سِدني . أنا أحبها . تريد أن ترى فيلمها ؟ " قـال رتشـارد جورودن : " رأيته " .

قال سيليان والسعادة تغمره: " لنشرب . تخيل أن ألقاك هنا . تعرف ، أنا رجل محظوظ . رجل محظوظ حقاً " .

سأله رتشارد جـوردون : " لماذا ؟ "

قــال سَــيلمان : " أنا مجنون . ياه ، إنه مــدهش . يبــدو الأمر كالوقوع في الحب على أن ينتهي على خير دائمًا " .

إبتعد رِتشارد عنه قليلاً .

قَال سبِلَمان : " لا تَفعل ذلك . أنا لست عنيفاً . ذلك يعني أنني لا أكاد أكون عنيفاً دائمًا . هيا ، لنشرب " .

ّ ـ " هل جننتَ منذ وقت طّويل ؟ "

قال سبلان: "أظن دائماً. أقول لك إن هذه هي الطريقة الوحيدة لأن تكون سعيداً في أوقات كهذه. ماذا يهمني ما تفعله طائرات دوجلاس؟ ماذا يهمني ما تفعله وكالة النقل وسندات النقل. لا يمكنهم أن يمسوني. أنا أخرج أحمد كتبك فقط أو أشرب كاساً ، أو أشاهد فيلماً له سلفيا ، فأحس بالسعادة . أنا مثل طائر. أنا أفضل من طائر. أنا . . . " بدا أنه يتردد ويسحث عن كلمة ، ثم تابع بسرعة ، مفضفضاً عما في نفسه وقد أحمر وجه : "أنا طائر لقلق جميل " . نظر الى رتشارد جوردون بشبات ، وشفتاه وجه : "أنا طائر لقلق جميل " . نظر الى رتشارد جوردون بشبات ، وشفتاه تتحركان ، وانفصل شاب أشقر ضخم الحجم عن مجموعة من الأشخاص يقفون أمام حاجز المشرب واقترب من سبلمان ووضع يده على ذراعه .

نظر سيلمان إلى رِتشارد جوردون بوحشية . قال : " سخر من طائر لقلق . خطا بعيداً عن طائر لقلق . طائر لقلق يدوم طائراً على شكل دوائر . . . . "

قال له الشاب الضخم : " تعال يا هارولد " .

مد سيلمان يده نحو رتشارد جوردون ، قال : " لا إهانة . أنت كاتب جيد . تأبع على هذا النحو . تذكر أنني دائهًا سعيد . لا تدعهم يشوشون تفكيرك . أراك قريباً جداً " .

شق الرجملان طريقها بين الجمهور واتجها نحو الباب وذراع الشاب ضخم الجشة فوق كتفه . التفت سبِلمان إلى الخلف وغمز رتشارد جوردون .

قال المالك : " شخص طيب " . ونقر على رأسه . " رجل عالي التعليم . يدرس كثيراً جداً على ما أظن . يجب كسر الكؤوس . لا يقصد أي ضرر . يدفع ثمن كل ما يكسره " .

ّ\_ " هل يأتي إلى هنا كثيراً ؟ "

ـ " في المساء . ماذا قال إنه كان ؟ بجعة ؟ "

\_ " لَقَلق " .

- "كان في ليال أخرى حصاناً . بأجنحة . كحصان مرسوم على قنينة حصان أبيض فقط وله جناحان ا شخص طيب حقاً . مال كثير . لديه أفكار مضحكة . تبقيه العائلة هنا الآن مع مديره . أخبرني بأنه يجب كتبك يا سيد جوردون . ماذا ستشرب ؟ على حساب المحل " .

برويرد على الشرطة على الشبطة يتجه قال رتشارد جوردون: " ويسكي " . رأى شريسف الشرطة يتجه نحوه . كان شريف الشرطة جيفي الهيئة ورجلاً ودوداً جداً . وقد رآه رتشارد جوردون بعد ظهر ذلك اليوم في حفلة أسرة برادلي وتكلم معه عن السطو على المصرف .

قَال شريف الشرطة : " قل ، إذا لم تكن تضعل شيئاً فـتعال معـي فيمـا بعـد . فـزورق خـفـر السـواحل سيجر قارب هاري مورجان الى داخل المرفأ . لقـد حددت ناقلة نفط مكانه عند ماتاكومبي كما أن لديهم كل التجهيزات " .

قـال رتشارد جورودن : " يا إلهي ، أمسكو بهم كلهم ؟ "

ـ " قالت الرسالة : " كلهم موتى ما عدا رجل واحد " . "

ــ " لا تعرف مَن هو ؟ "

\_ " لا ، لم يذكروا ذلك . الله وحده يعلم ما حدث " .

ـ " هل المال معهم ؟ "

.. " لا أحد يعرف . لكن لابد أن يكون في القارب إلا إذا أوصلوه إلى .. " لا أحد يعرف . لكن لابد أن يكون في القارب إلا إذا أوصلوه إلى .. " ل

ـ " متى سيدخلونه ؟ "

\_ " أوه ، بعد ساعتين أو ثلاث " .

ـ " إلى أين سيجرون القارب ؟ "

ـ " إلى فناء البحرية ، أظن . حيث سيربطه خفر السواحل " .

\_ " أين سأراك لنذهب إلى هناك ؟ "

ـ " سأمر عليك هنا " .

ــ " هنا أَو في مشرب فردي . لا يمكنني البقاء هنا مدة أطول " .

- " مشرب فردي خطير جداً الليلة . إنه يزدحم بالمحاربين القدماء ،

أؤلئك الذين يقسمون هنا حتى الجزر الواطئة . انهم يثيرون الشيطان دائها " . قـال رِتشـارد جـورودن : " سأذهب إلى هناك وأنظر إليه . فأنا أحس بنوع من هبوط " .

قــال شريـف الشرطة : " حــسناً ، أبعــد عن المتــاعب . سألتـقطك هناك خـــلال ساعتين من الزمن . تريد توصيله بالسيــارة إلى هناك ؟ "

\_ " شكراً " .

خمرجها شماقين طريقهما بين الجمهور وجلس رتشارد جوردون الى جانب شريف الشرطة في سيارته .

ُسأله : " ماذا جرى لقارب مورجان كما تظن ؟. "

قـال شريف الشرطة : " الله يعلم . يبدُّو الأمر مروعاً جداً " .

ـ " أليس لديهم أية معلومات أخرى ؟ "

قال شريف النشرطة : " لا شيء . والآن ، أنظر إلى ذلك ، هل تسمح ؟ "

كانا أمام واجهة محل فردي ساطع الأنوار والمفتوحة ، وكان المحل مزدهاً حتى رصيف المشاة . فقد تزاحم رجال يرتدون ملابس مصنوعة من قياش الدنجري وبعضهم حاسرو الرأس والبعض الآخر يعتمرون طاقيات وتبعات خدمة قديمة وخوذ من الورق المقوى ، وتزاحوا داخل المشرب على عمق ثلاثة صفوف ، والحاكي ، الذي يعمل بإدخال قطعة خمسة سنتات في شق فيه ، عالي الصوت ويغني أغنية : " جزيرة كابري " . حين توقفا ، إندفع رجل خارجاً من الباب المفتوح ورجل آخر فوقه تماماً . سقطا وتدحرجا على الرصيف ، وضرب الرجل الذي فوق ، وقد أمسك بشعر الآخر بكلتا يديه ، وأس الرجل الآخر بالإسمنت وافعاً ذلك الرأس وخافضاً إياه عدة مدرات ومصدراً ضحة مثيرة للغثيان . لم يبالي بها أي من الرجال عند حاج: المشرب .

خرج شريف الشرطة من السيارة وقبض على الرجل الذي فوق من كتف قال : " أفلته . إنهض " .

اعـتـدل الرجل ونظر إلى شريف الشرطة : " من أجل المسيح ، ألا تلتف إلى شؤونك الحاصة ؟ "

والدم يغطي شعر الرجل الآخر وينزف من إحدى أذنيه ، والمزيد منه يتساقط على أسفل وجهه المربع المنمش ، تصدى لشريف الشرطة . قال بلسان ثقيل : " أتركني وشأني . ما الأمر ؟ ألا ترى أنني أستطيع احتمال الضرب ؟ "

قال المالك : " شمخص طيب " ، ونقر على رأسه ، " رجل عالى التعليم . يدرس كثيراً جداً على ما أظن . يحب كسر الكؤوس . لا يقصد أي ضرر . یدفع ثمن کل ما یکسره " .

\_ " هلّ يأتي إلى هنا كثيراً ؟ "

ـ " في المساء . ماذا قال إنه كان ؟ بجعة ؟ "

ـ " لقلق " .

ـ " كان في ليال أخرى حصاناً . بأجنحة . كحصان مرسوم على قنينة حصان أبيض فقط وله جناحان ا شخص طيب حقاً . مال كثير . لديه أفكار مـضـحكة . تبـقيه العائلة هنا الآن مع مديره . أخبرني بأنه يحبّ كتبك يا سيدٌ جموردون . ماذا ستشرب ؟ على حساب المحل " .

قَالَ رِتشارد جوردون : " ويسكي " . رأى شريف الشرطة يتجه نحـوه . كَــان شريف الشرطة جـيـفتي الهيئةُ ورجلاً ودوداً جداً . وقد رآه رتشارد جـوردون بعـد ظهر ذلك اليوم في حفّلة أسرة برادلي وتكلم معه عن السطّو على المصرف .

قال شريف الشرطة : " قل ، إذا لم تكن تفعل شيئاً فتعال معنى فيما بعمد . فمزورق خمفر السواحل سيجر قارب هاري مورجان الي داخل ألمرفأ . لقد حددت ناقلة نفط مكانه عند ماتاكومبي كها أن لديهم كل التجهيزات " .

قــال رتشارد جورودن : " يا إلهي ، أمسكو بهم كلهم ؟ "

ــ " قالت الرسالة : " كلهم مُوتِي ما عدا رَجُلُ واحدُ " . " ــ " لا تعرف مَنْ هو ؟ "

ـ " لا ، لم يذكروا ذلك . الله وحده يعلم ما حدث " .

ــ " هل المال معهم ؟ "

- " لا أحد يعرف . لكن لابد أن يكون في القارب إلا إذا أوصلوه إلى

ـ " متى سيدخلونه ؟ "

ــ " أوه ، بعد ساعتين أو ثلاث " .

ـ " إلى أين سيجرون القارب ؟ "

ـ " إلى فناء البحرية ، أظن . حيث سيربطه خفر السواحل " .

" أين سأراك لنذهب إلى هناك ؟ "

ـ " سأم علك هنا " .

ـ " هنا أو في مشرب فردي . لا يمكنني البقاء هنا مدة أطول " .

- " مشرب فردي خطير جداً الليلة . إنه يزدحم بالمحاربين القدماء ،

أَوْلِتُكُ الَّذِينَ يَقْـيِمُونَ هَنَا حَتَى الْجَزِرِ الوَاطِّنَّةُ . انهم يثيرون الشيطان دائمًا " . قــال رِتشــارد جَــورودن : " سأذهب إلى هناك وأنظر إليه . فأنا أحس بنوع من هبوط ً "

قَالُ شريف الشرطة : " حسناً ، أبعد عن المتاعب . سألتقطك هناك خملال ساعتين من الزمن . تريد توصيله بالسيمارة إلى هناك ؟ "

خسرجها شناقين طريقهها بين الجسمهور وجلس رتشارد جوردون الى جانب شريف الشرطة في سيارته.

سأله: " مـاذا جرى لقارب مورجان كها نظن ؟."

قَــال شريف الشرطة : " الله يعلم . يبدو الأمر مروعاً جداً " .

- " أليس لديهم أية معلومات أخرى ؟ "

قال شريف الشرطة : " لا شيء . والآن ، أنظر إلى ذلك ، هل

كَـانا أمـام واجـهـة محل فرِدي ساطع الأثوار والمفتوحة ، وكان المحل مزدحماً حبتي رصيف المشاة . فقد تزاحم رجال يرتدون ملابس مصنوعة من فهاش الدنجري وبعضهم حاسرو الرأس والبعض الآخر يعتمرون طاقيات وقبعات خمدمة قمديسمة وخوذ من الورق المقوى ، وتزاحموا داخل المشرب على عمق ثلاثة صفوف ، والحاكى ، الذي يعمل بإدخال قطعة خمسة سنتات في شق فسيه ، عالي الصوت ويغنَّى أغنيةً : " جَزيرة كابري " . حين توقفا ، إندفعُ رجل خمارجاً من البباب المفسُّوح ورجل آخر فوقه تمَّاماً . سقطا وتدحرجا على الـرصـيف ، وضرب الرجل الذي فـوق ، وقـد أمـسك بشـعـر الآخـر بكلتـاً يديه ، رأسَ الرجلُ الآخر بالإسمنت رافعاً ذلك الرأس وحافضاً إياه عدة مرات ومصدراً ضجة مثيرة للغثيان . لم يبال بهما أي من الرجال عند حاجز

خـرج شريف الشرطة من السيارة وقبض على الرجل الذي فوق من كتفه .

قال : " أفلته . إنهض "

اعـتــدل الرجل ونظر إلى شريف الشرطة : " من أجل المسيح ، ألا تلتفت إلى شؤونك الخاصة ؟ "

والسدم يسغطي شسعسر الرجل الآخير وينزف من إحمدي أذنيه ، والمزيد منه يتـــــاقط على أسـفل وجــهه المربع المنمش ، تصدى لشريف الشرطة . بلسان ثقيل : " أتركني وشأني . ما الأمر ؟ ألا ترى أنني أستطيع احتمال

قبال البرجيل الذي ظل يضربه: " أنت تحتمله يا جبويي " . ثم قبال لشريف الشرطة : " إسمع ، ألّا تعطيني دولاراً ؟ " قال شريف الشرطة : " لا " .

ـ " إذهب إلى الجـحـيم إذن " . والتفت إلى رتشارد جوردون .

\_ " ماذا بشأن هذا يا صاح ؟ "

قــال جوردون : " سأشتري لك شراباً " .

قـال المحـارب القديم : " هيا بنا " ، وأمسك بذراع جوردون .

قبال شريف الشرطة : " سأعود فيها بعد " .

ـ " طيب . سأكون في انتظارك " .

فيها راح يشق طريقه نحو نهاية حاجز المشرب ، قبض الرجل أحمر الرأس الممتلىء الوجمه بالنمش وذو الأذن والوجمه الداميين على ذراع جوردون .

قال : " صديقي القديم " . قال المحارب الآخر : " لا بأس به . يمكنه أن يحتمله " .

قبال الرجل ذو الوجمه الدامي : " أستطيع أن أحتمله ، ترى هذا ؟ في ذلك أتفوق عليهم "

قال أحد الأشخاص: " لكن لا ترده . كف عن الدفع " .

قال دامي الوجه : " لندخل . لندخل أنا وصديقي القديم " . وهمس في اذن رِتشارد جوردون : " لست مضطراً لرده . أستطيع أن أحتمله ، ترى هذا ؟ "

قـال المحـارب القـديم الآخـر بعد أن وصلوا أخيراً إلى حاجز المشرب المبلل بالبيرة : " إسمع ، كان يجب أن تراه في ساعة الظهر في مبنى مفوضية الشرطة في المعسكر رقم خمسة . لقـد طرحـتـه أرضـاً ورحتُ أضربه على رأسه بقنينة . تماماً كما تنقر على طبلة . أنا متأكد من أنني ضربته خمسين مرة " .

قال دامي الوجه : " أكثر " .

ــ " لم تَوْثر فيه " .

قـال الْآخَـرُ : " أسـتطيع أن أحتمله " . همس في أذن رِتشارد جوردون :

نــاولهــم رِتــشــارد جــوردون كأسي بيرة من الكؤوس الشلاث التي ســحــهــا الساقي الزنجي المرتدي سترة بيضاء وكبير الكرش ودفعها نحوه ."

سَأَلُه : " أي سّر ؟ "

قال دامي الوَّجه: " أنا . سرى أنا " .

قال المحارب القديم الآخر : "عنده سر . إنه لا يكذب " .

قـال دامي الرجمه في أذن رتشارد جـوز١٠٠٠ : " تريد أن تسمعه ؟ " أومأ جــوردون .

ـ " لا يؤلم " . أومأ الآخـر . " أخبره عن أسوأ ما فيه " .

كاد الرجل أحمر الرأس أن يلصق شفتيه بأذن جوردون.

قال : " يبدو جيداً أحياناً . ما هو شعورك نحو ذلك ؟ "

وقف إلى جانب مرفق جوردون رجل طويل نحيل تجرى ندبة من زاوية عمينه إلى الأسفل فوق ذقنه . هبط بأنظاره إلى الرجل أحمر الرأس وقطّب .

قال : " كان في أول الأمر فناً . ثم أصبح لذة . إن كان هناك ما يثير قرفي فهو أنت يا أحمر " .

قبال المحارب القيديم الأول: " أنتَ تقرف بسهولة . في أية كتيبة كنتَ مدرجاً ؟ "

قال الرجل الطويل: " لن يعني هذا لك شيئاً يا هُـزاة سكير " .

سأل رتشــارد جــوردون الرجل الطويل : " تشرب كأساً ؟ "

قال الآخر : " شكراً ، أنا أشرب الآن " .

قــال أحد مَنْ دخل معهما جوردون المشرب : " لا تنسى " .

قـال رتشـارد جـوردون : " ثلاث كـؤوس بيرة أخـرى " ، وصبها الزنجي ودفعها نحوه . لم يكن يوجد متسع لمرفق ذراع لرفع الكؤوس من بين الحشد . وكــان جوردون منضغطاً على الرجل الطويل .

سأل الرجل الطويل : " هل نزلتَ من سفينة ؟ "

- " لا ، أنا أقيم هنا . أتيت من الجزّر الواطئة ؟ "

قمال الرجل الطويل: " وصلنا الليلة من تورتوجماس. لقد أثرنا ما يكفى من الجحيم حتى لا يبقونا هناك " .

قـال المحارب القديم الأول: " هو أحمر " .

قَــالُ الـرَجُــلُ الـطُوٰيلُ : " وهو مـّـا سـتكونه لو كــان لديـك أي عـقل . الرسلوا مجموعات منا إلى هناك ليتخلصوا منا ، لكننا أثرنا جمعيماً ضـدهم " . وابتـسم ابتسامة عريضة لـ رتشارد جوردون .

صاح إحدهم . " مسمر ذلك الغُلام " ، ورأى رتشارد جوردون قبضة يد تضرب وجها بدا قريباً جداً منه . وسحب رجلان آخران الرجل المضروب بعيداً عن حاجز المشرب. وفي المنطقة قليلة الزحام، ضربه رجل ثانية، ضربةً قـوية على وجـهـه وضربه الآخر في جسمه . وقع على الأرضية الأسمنتية وغطى وجهه بذراعيه وركله أحد الرجلين في مستدق ظهره . وطيلة هذا

الوقت ، لم يتصدر أي صوت . هزّة أحد الرجال ورفعه ودفع به على الجائط .

قال: "برد إبن القحبة "، وحين التصق الرجل بالجدار مفرود الذراعين أبيض الوجه، استعد الرجل الثاني، وقد انحنت ركبتاه قليلاً، ثم انقض عليه بقبضة يمنى ارتفعت من الأسفل قرب الأرضية الأسمنتية وحطت على فك الرجل أبيض الوجه، سقط إلى الأمام على ركبتيه ثم تدحرج ببطء ورأسه في بركة صغيرة من الدماء. تركه الرجلان هناك وعادا إلى حاجز المشب

. . . . . . . . يا ولد ، أنتَ تستطيع أن تضرب " .

قال الآخر: " يأتي إبن القحبة ذلك إلى المدينة ويضع كل أجره في مكتب توفير البريد ويأتي بعد ثلاً إلى هنا متسكعاً يستجدي الشراب من المشرب. تلك هي المرة الثانية التي بردتُه فيها " .

\_ " لقد بردته هذه المرة " .

قال الآخر بسعادة : "حين ضربته أحسست بفكه ككيس كريات رخام " . إتكا الرجل على الحائط ولم يلتفت اليه أحد .

قَال المُسَوارِبُ الْقَديم أحمر الراس: " إسمع ، إن أنت حططت علي كذلك ، فِلن يثير هذا في أي شيء " .

قَالَ المُبرد : " إخرس يا قذر . عدت إلى خرخرتك القديمة " .

. " ¥ " \_

قال المبرد: "أنتم يا دائخون تثيرون قرفي . لماذا أكسر يدي بلكمكم ؟ "قال أحمر الرأس: " ذلك ما ستفعله ، تكسر يدك " . والى رتشاود جوردون : " إسمع يا صاح ، ما رأيك بأخري ؟ "قال الرجل الطويل : "أليسا غلامين رائعين ؟ الحرب قوة تطهير ويث روح النبل . والسؤال هو إن كان ناس مثلنا هنا هم فقط الصالحون لكي يصبحوا جنوداً أو إن كانت المختلفة هي التي شكلتنا " .

قـال رِتشارد جورودن : " لا أعرف " .

قال الرجل الطويل: " اراهنك على أنه لا يوجد في هذه الغرفة ثلاثة رجال جندوا من قبل . هؤلاء هم النخبة . قمة قشطة الزبدة . الذي انتصر بهم ولنجتون في معركة واترلو . حسناً ، لقد طردنا السيد هوفر من شقق انتي كوستي وشحننا روزفلت إلى هنا ليتخلص منا . لقد أداروا المعسكر بطريقة تؤدي إلى انتشار وباء فيه ، لكن أولاد الحرام المساكين لن يموتوا . لقد شمعنوا القليل منا على ظهر السفن إلى تورتوجاس ، لكن ذلك المكان

أصبح صحياً الآن . إضافة إلى أننا لن نتحمله . لذلك ، أعادونا منه . ما هي الخطوة التالية ؟ لابد أن يتخلصوا منا . أنت ترى ذلك ، أليس كذلك ؟ "

\_ " Jiši! ? "

قبال الرجل: " لأنينا اليائسون . الرجال الذين ليس لديهم أي شيء يفقدونه . نحن الذين حُولنا إلى وحوش بالكامل . نحن أسوأ من الأصلاء الذين عمل معهم سبارتاكوس . لكن من الصعب محاولة فعل أي شيء بنا لأنينا ضربنا وهزمنا إلى حيد أن أصبح عزاؤنا الوحيد في الحياة هو الخمرة وفيخرنا الوحيد هو أن نصبح قادرين على تلقي الضربة واحتمالها . لكننا لسنا كلنا على تلك الشاكلة . هناك البعض منا الذين سيردون الضربة " .

\_ " هل هناك شيوعيون كثيرون ؟ "

قال الرجل الطويل: " حوالي الأربعين فقط ، من ألفي رجل . لكي تكون شيوعياً ، يجب أن تكون نظامياً ومضحياً بالذات ، ولا يكون المخمور شيوعياً " .

قَال المحارب القديم أحمر الرأس: " لا تصغي إليه ، إنه رديكالي لعين " .

قال المحارب القديم الآخر الذي كان يشرب البيرة مع رِتشارد جورودن: " إسمع ، إسمح لي في أن أخبرك بها جرى في البحرية . إسمح لي في أن أخبرك بذلك يا رديكالي لعين " .

قال الرجل أحمر الرأس: " لا تصغ اليه . حين يكون الأسطول في نيويورك ، وحين تصل إلى الشاطىء من الماء تحت مر ضفة النهر ، ترى هناك فتياناً كباراً بلحى طويلة يهبطون ، ويمكنك أن تبول على لحاهم مقابل دولار . ما الذي تراه في ذلك ؟ "

تَــال الرجلُّ الطُويلُ : " سأشتري لك كأســاً ، وانس ذلك القول . أنا لا أحب سهاع ذلك " .

قال الرجل أحمر الرأس : " أنا لا أنسى شيئاً . ما بك يا صاح ؟ سأل رتـشـارد جـورودن : " هل ذلك صحيح مـا قلتـه عن اللحى ؟ " وأحس بغثيان طفيف .

قال أحمر الرأس: " أقسم بالله وبأمي . جحيم ، ذلك ليس لا شيء " . عند أعلى حاجز المشرب ، كان محارب قديم يجادل فردي حول دفع ثمن الشراب .

قال فردى: " ذلك ما شربته " .

راقب رِتشارد جورودن وجه المحارب القديم . كان سكراناً جداً وقد احتقنت عيناه بالدماء وكان يبحث عن المشاكل .

قال لـ فردي : " أنتَ كذَّاب لعين " .

قال فردي لَّه : " خمسة وثيانون سنتاً " .

قال المُحارب القديم أحمر الرأس : " دقّق هذا " .

فرد فردي يديه على حاجز المشرب . كان يراقب المحارب القديم .

قال المحارب القديم: " أنتَ كَذَاب لعين " ، والتقط قنينة بيرة ليرميه بها . حالما أطبقت يده عليها ، دومت يد فردي اليمنى راسمة نصف دائرة فوق حاجز المشرب وهشم مملحة كبيرة ملفوفة ببشكير المشرب على جانب رأس المحارب القديم .

قال المحارب الفلديم أحمر الرأس: " هل كانت محكمة ؟ هل كانت جيدة ؟ "

قال الآخر: "كنان عبليك أن تراه يضربهم بعنصنا البليناردو المقطوعة بالمنشار ".

نظر إلى فسردي بغضب محاربان قديهان يقفان حيث انزلق رجل الملحة وسقط . " ما الفكرة من تبريده ؟ "

قال فردي : " هوناً عليكما . هذا الشراب على المحل . هيه يا والاس . أسند ذلك الرجل على الحائط " .

سأَل المحارب القديم أهر الرأس رِتشارد جوردون : " هل كان جميلاً ؟ أَلَم يكن جميلاً ؟ "

ُ جَرَّ رَجِلٌ ضَخَمَ الجَنْةَ رَجَلُ المملحة بين الجَمهور إلى الخارج . سحبه وأوقف على قدميه ، فنظر اليه الرجل بخواء . قال له : " أخرج . استنشق بعض الهواء " .

قــال له : " أخرج أنت أيضاً . لقد وقعت في ورطة هنا " .

قال الرجل المضروب بثقل: " فكي مكسور" . كان الدم يتدفق من فمه ويسقط على ذقنه .

قـال له الرجل ضخم الجثة : " من حسن حظك أنك لم تقتل ، لم تقتلك تلك الضربة . أخرج الآن " .

قال الآخر بتبلّد : " فكي مكسور . كسروا فكي " .

قال الشاب: " يحسن أنّ تهرب . لقد تورطت هنا " .

ساعد الرجل مكسور الفك على الوقوف على قدميه فترنح متهايلاً وخرج إلى الشارع .

قال آلمحارب القديم أحمر الرأس: " رأيت دزينة يتكنون على الجدار هناك في ليال كنيرة . في صباح يوم ، رأيت ذلك الزنجي الضخم الواقف هناك يضرب بجردل " . سأل الساقي الزنجي الصخم : " ألم أرك تضرب

قال الساقي : " نعم يا سيدي ، وفي أوقات كثيرة . نعم يا سيدي . لكنك لم ترني ألاكم أحداً " .

قــالُ المُحَّارِبِ الْقديم أحمر الرأس : " ألم أخبرك ؟ بجردل " . قــال المحــارب القــديم الآخــر : " يبــدو أنها ســتكون ليلة حــافلة " . الى رتشارد جوردون : " ما رأيك يا صاح ؟ حسناً ، لديناً شخص آخر " .

شمعمر رتشارد جموردون بأنه بدأ يسكر . أخذ وجهه المعكوس في المرآة وراء حاجز المشرَّب يبدو له غريباً .

سأل الشيوعي الطويل: " ما اسمك ؟ "

قال الرجل الطويل: " جاكس . نلسون جاكس " .

ـ " أين كُنت قبل أن تحضر إلى هنا ؟ "

قبال الرجل: " أوه ، في الأنجباء . المكسيك ، كوبا ، جنوب أمريكا وأنحاء أخرى " .

قــال رتشــارد جوردون : " أنا أحسدك " .

- لماذا تحسدن ؟ لماذا لا تعمل ؟ "

قال رِتشاره جوردون : " كتبتُ ثلاثة كتب . وأنا أكتب الآن كتاباً عن جاستونيا ً"

قال الرجل الطويل : " حسناً . ذلك رائع . ماذا قلت اسمك ؟ "

ـ " رتشـارد جــوردون "

قال الرجل الطويل : " أوه " .

ــ " ماذا تَعنى " أُوهِ ؟ " " .

قال الرجل الطويل : " لا شيء " .

سأل رتشــارد جــوردون : " هلُّ فرأت كتبي ؟ "

ــ " نعَم " . ــ " هل أعجبتك ؟ "

قال الرجل الطويل : " لا " .

\_ " LIEI ? " \_

- \_ " لا أحب ذكر السبب " .
  - ـ " قل , " .

قال الرَّجل الطويل : " أظن أنها خراء " ، وأشاح بوجهه .

قَالَ رِنْسُارِد جُورِدُون : " أظن أن هذه هي ليلتي . هذه هي ليلتي الكبيرة " . وسأل المحارب القديم أحمر الرأس : " ماذا قلت بأنك سـتشرب ؟ بقى معى دولاران "

قال الرجل أهر الرأس: " بيرة . إسمع ، أنت صاحبي . أرى أن كتبك رائعة . إلى الجحيم بذلك الرديكالي إبن الحرام " .

سأل المحارب القديم الآخر : " ليس معك كتاب ؟ يا صاح ، أود أن أقرأ أحدها . هل كتبت عن قصص الغرب أو عن أفذاذ الحرب . أنَّا أقرأً عن

المحاربين الأفذاذ كل يوم " .

قـال رتشارد جوردون : " من هو ذلك الطائر الطويل ؟ " قال المحارب القديم الثاني : " أقول لك إنه مجرد رديكالي إسن حرام . المعسكر مليء بهم . لقد طردناهم ، لكنني أخبركُ بأن أغلب الفسّيان في المعسكر لا يتذكرون نصف الوقت " .

سأل الرجل أحمر الرأس : " لا يتذكرون ماذا ؟ "

قال الآخر : " لا يتذكرون أي شيء " .

قال أحمر الرأس: " فهمتني

قــال رِتشــارد جوردون : " نعم "

ــ " هَل تعـرف أن لي أجمل زوجة صغيرة في العالم ؟ "

- " لِـمَّ لا؟ "

قَـالَ الرَّجِلُ أَحَرُ الرَّأْسُ : " حَـسناً ، إن لي زوجة . وتلك الفتاة لا شيء أمــامي . إنها عــبدة . أقول لها : " أعطني فِنجَّان قهوة آخر " . فتقول ليُّ : " " أوكَّبِه يـا بــوب " . وأخــذه . وأي شيء آخــر على نفس المنوال . هي تهيم بي وأية نزوة لدي ، تكون قــانونها '

سَّالُ الْمحارب القديم الآخر : " لكن ، أين هي ؟ " قال المحلم الشكلة يا السكلة يا المسكلة المس صاح . أين هي ؟ "

قَالَ المحاربُ القديم الثاني : " إنه لا يعرف أين هي "

قبال الرجل أحمر الرأس : " ليس ذلك هو كل ما في الأمر ، أنا لا أعرف أين رأيتها آخر مرة " .

ــ " هو لا يعرف حتى في أي بلاد هي " .

قـال الرجل أحمر الرأس: " لكن ، إسمع يا رجل . أينها تحل تلك الفتاة الصغيرة ، تكون مخلصة ".

قَالَ المحاربِ القديم الآخر . " تلك حقيقة الله . يمكنك أن تراهن بحياتك على ذلك ".

قبال الرَّجل أحمر الرأس: " أحيباناً ، أظن أنها قبد تكون جنجر روجرز وأنها تعمل في السينها " . " قال الآخر : " لـمَ لا ؟ "

ـ " ثم مرة أخرى ، أراها في إنتظاري هناك حيث أقيم " . قال الأخر : " تحافظ على أشتعال نيران المنزل " .

قبال الرجل أحر الرأس: " ذلك هو الوضع . هي أروع امرأة صغيرة في العالم "

لله الآخر : " إسمع ، أمي العجوز في حال جيدة أيضاً " .

\_ " ذلك صحيح " . قال المحارب الثاني : " لقد ماتت . لنكف عن الكلام عنها " . سأل الرجل أحمر السرأس رتشارد جوردون : " ألست متزوجاً يا

قبال: " بالتأكييد " . رأى ، عند نضد حباجز المشرب وعلى بعد أربعة وجمال منه ، وجمه الأستباذ مَكُ وولزي وعمينيه الزرقاوين وشاريه الرمل المبلل بِالْبِيرَةِ . كَانَ الْأَسْتَاذَ مَكُ وُولِزِي يَنظُرُ أَمَّامُهُ تَمَامًا وَعَنْدُمَا نظر اليهُ رِتشاره جوردون رآه ينهي كأس بيرة ويزيل الرضوة عن شاربه برفع شفته السفلى عليمه . لاحظ رتشارد جموردون مدى سطوع زرقة عينيه .

حين راقبه رتشارد جوردون ، سيطر عليه إحساس عات في صدره . فعسرف لأول مسَرة كسيف يحسّ رجل حين ينظر الى الرجل الذي هُجَّرته زوجته

سأله المحارب القديم أحمر الرأس: " ما الأمر يا صاح ؟ "

ـ " لا شيء " .

\_ " لا تبدُّو في حال حسنة . أرى أنك في حالِ سيئة " .

قــال رتشــارد جوردون : " لا "

\_ " تَبِدو كأنك رأيت شبحاً " .

سأل وتسارد جوردون : " أنت ترى ذلك الشخص الواقف هناك وله شارب ؟ "أُ

\_ \* هو ؟ \*

سأله المحارب القديم الثاني: " ما به؟ "

قـال رتشـارد جوردون : " لا شيء . اللعنة . لا شيء " \_ " أهـو يـزعـجـك ؟ يـمكننا تبريده . يمكننا ثلاثتنا الإنقـضـاض عليـه ويمكنك ركله عند ذلك "

قـال رِتشـارد جوردون : " لا . لن يكون ذلك مجمدياً " .

قال المحارب القديم أحمر الرأس: " سنناله حين يخرج . أنا لا أحب منظره . يبدو إبن الحرام كأجرب "

قَـال رتشـارد جوردون : " أنا أكرهه . لقد حطم حيال " .

قال المحارب القديم الثاني: " سنعطيه ما فيه النصيب . الجرد الأصفر . إسمع يا أحمر ، إمسك بقنينتين . سنضربه حستى الموت . إسمع ، متى فعل ذلك يا صاح ؟ حسناً ، سنشرب كأساً أخرى " .

قـال رتشـاًرد جـوردون : " لدينا دولار وسبعون سنتاً " .

قال المُحارب أحمر الرأس . " ربها يحسن أن نتناول باينت إذن . إن أسناني ا تطفو الآن " .

قبال الآخر: " لا . البرة جيدة لك . إنها بيرة مصبوبة . تمسك بالبيرة . لنذهب ونضرب ذلك الفتى هناك ثم نعود ونشرب بعض المزيد من البيرة "

" لا ، دعوه وشأنه "

ـ " لا يا صاح . ليس نحن . قلتَ إن ذلك الجرذ حطم زوجتك " . ـ " حياتي . لا زوجتي " . ـ " يا للمسيح ! عفواً . أنا آسف يا صاح " .

قـال المحـاربُ القديم الثان : " إختلس البُنك وحطمه . أنا متأكد من أن جائزة رصدت لَلقبض عليه . يا إلمي ، رأيت صورته في مكتب البريد

سأله الآخر مرتاباً : " ماذا كنت تفعل في مكتب البريد ؟ "

\_ " ألا أستطيع أن أستلم رسالة " .

" ما العيب في استلام رسائل في المعسكر ؟ "

\_ " هل تظن أنني ذهبت إلى توفيرات البريد ؟ "

ــ " ماذا كنت تفعّل في مكتب البريد ؟ "

ـ " توقفت هناك فَقطْ "

قال له صديقه وهو ينقض عليه على النحو الذي يسمح به الزحام بذلك :

" خذ هذه " .

قال أحدهم : " إلى هناك يصلان رفيها الزنزانة " . دُفع الإثنان إلى الخارج وهما يتهاسكان ويتضاربان ويتراكلان ويتلاكهان .

قَــالُ الشــاب عــريض الكتفين : " ليتقاتلا على رصيف المشاة . إبنا الحرام هذان يتعاركان ثلاث أو أربع مرات كل ليلة " .

قــال محارب قديم آخر : " إنهما زوّج من الدائخين . يستطيع الأحمر القتال مرة واحدة لكنه يعاني من الخرخرة القديمة " .

- " كلاهما يعانيان من الخرخرة القديمة " .

قال محارب قديم صغير مكتنز: " أصيب بها الأحر من ملاكمة شخص في حلبة الملاكمة . وهذا الشخص يعاني من الخرخرة القديمة وقد تكسر كتفاه وظهره كله . وفي كل مرة يشتبكان فيها في القتال ، يفرك كتفه تحت أنف الأحمر أو تحت فمه " .

ـ " أوه ، هراء . لم يضع وجهه هناك ؟ "

- " تلك هي الطريقة التي يخفض بها الأحمر رأسه حين يكون مشتبكاً في قتال . إلى الأسفّل على هذا النحو . وهذا الشخص كان يخاشنه " .

- " أوه ، هراء . تلك القصة كلها هراء . لا يصاب أحد بالخرخرة القديمة من أي شخص في قتال " .

- " ذلك ما تعتقده . إسمع ، كان الأحر فتى حياً نظيفاً كأي شخص آخمر رأيتُه في حميـاتك . أنا أعـرفه . كان في كتيبتي . كان مقاتلا صَغيراً قوياً أيضاً . أعنى رائعاً . وكمان متزوجاً أيضاً من فتاة جميلة . أعنى لطيفة . وقد أصبابه بني سيامبيسون ذلك بعيدوي تلك الخرخرة القديمة ، وأنا متأكد من ذلك تأكَّدي من وقوفي هنا " .

قــال محارب آخر : " إذن إجلس . كيف أصيب بها بوتشي ؟ "

- " أصيب بها في شنجهاي ". .

- " أين أصبتَ بما أنت ؟ "

\_ " أَنَا لَمُ أَصْبَ بَهَا " . \_ " أين أصيب بها سَذُز ؟ "

ـ " من فتاة في برست ، عادت إلى الوطن " .

ـ " ذلك ما تتكلَّمون عنه أنتم يا فسيان . الخرخرة القديمة . أي فرق تحدثه الخرخرة القديمة ؟ "

قال أحد المحاربين القدماء: " لا شيء ، حسب الطريقة التي نعيش بها الآن . إنك تسعد بها " . ـ " بوتشي أسعد ، إنه لا يعرف أين هو " .

سأل الأستاذ مَكُ وولزي الرجل المجاور له الى حاجز المشرب: " ما هي الحرخرة القديمة ؟ " أخبره الرجل .

قَالَ الاستاذ مَكُ وولزي : " أتساءل عن الإشتقاق اللغوي لهذه الكلمة " .

قىال الرجل: " لا أعرف . أنا أسمع دائهاً بأنها تدعى الخرخرة القديمة منذ أول دخولي في الجيش " . يدعوها البعض حرخرة / الزهري . لكنهم يدعونها عادة بالحرخرة القديمة " .

قال الأستاذ مَكُ وولزي: " أود أن أعرف . أغلب تلك المصطلحات

كلهات إنجليزية قديمة " .

سَأَلُ الْمُحَارِبُ القديم المجاور للأستاذ مَكْ وولزي شخصاً آخر : " لِـمَ يدعونها الخرخرة القديمة ؟ "

\_ " لا أعرف " .

لم يبد أن أحداً يعرف ، لكنهم استمتعوا بجو نقاش علمي جاد عن فقه اللغة وتاريخها .

وصل رتشارد جوردون إلى جوار الأستاذ مَكْ وولزي أمام حاجز المشرب الآن . فحين نشب القتال بين الأحمر وبوتشي ، دُفع إلى هناك ولم يقاوم الحركة .

فال له الأستاذ مَكْ وولزي : " مرحباً . تريد كأساً ؟ "

قال رتشارد جوردون : " ليس معك " .

قَـالَ ٱلأسـتَـاذُ وَوَلْزَي : " أَعـتـقد أنك على حق . هل رأيت طيلة حياتك شيئاً كهذا ؟ "

قـال رتشـارد جوردون : " لا " .

قـال اَلأســـــاذ مَكْ وولزي : " إنه غريب جــداً . إنهم مدهشون . أنا آتي دائهًا إلى هنا ليلاً " .

\_ " ألا تتعرض لمتاعب ؟ "

\_ " لا . لماذا أتعرض ؟ "

\_ " عراك سكاري ؟ "

ـ " لم يبد أننى تعرضت لأية متاعب "

\_ " أَلَاد صديَّ عَانَ من أصدقائي ضربسك ضرباً مبرحاً قبل دقائق معدودة " .

\_ " نعم " .

ــ " ليتني تركتهما يفعلان "

قـال الأستـاذِ مَكْ وولزي بطريقـتـه الغريبة في الكلام : " لا أظن أن هذا سيغير من الأمر شيسناً . إن كنت أزعجك بوجودي هنا ، بوسعي الخزوج

قــآل رتشــارد جــوردون : " لا . أحب أن أكون إلى جوارك " .

قال الأستاذ مَكُّ وولزي : " نعم " .

سأله رتشارد جوردون : " هل سبق وتزوجت ؟ "

ـ " نعم " . ـ " ماذا حدث ؟ "

ـ " مـاتت زوجتي في وياء الإنفلونزا في ١٩١٨ " .

" لِسمَ تريد أن تتزوج ثانية الآن ؟

ـ " أرى أن حالي ستتحسن بالزواج الآن . أظن أنني ربها سأكون زوجاً أفضار الآن " .

ـــ " لذلك التقطت زوجتي " . قال الأستاذ مَكْ وولزي : " نعم

قال رتشارد جوردون : " اللعنة عليك " ، وضربه عيلي وجهه .

قبض أحد الأشخاص على ذراعه . نفضها وحرَّرها ، فضربه أحد الأشخاص ضربة صاعـقـة خلف أذنه . رأى وجه الأستاذ مَكْ وولزّي أمامه وهو لا يزال واقفاً أمام حاجز المشرب ووجهه أحمر وعيناه ترمشان . كان يمل يده ليأخل كأس بيرة أخسري بدل الكأس الذي دلقه جموردون ، وأرجع رتشارد جبوردون ذراعيه إلى الخلف ليضربه ثانيية . حين فبعل ذلك ، إنفجر شيء خلف أذنه مـرة أخـرى وتوهجت كُل الأنوار ثم دارت وانطفأت بعدئذ .

ثم وقف في فستحمة باب مشرب فردي . كمان رأسه يطن ، وكانت الغرفة المزدحة غير ثابتة وتدور دوراناً حفيفاً ، أحس بغشيان في معدته . رأى الجمهور ينظر إليه . كان الشاب عريض الكتفين يقف إلى جواره . كان يقول: " إسمع، أنت لا تريد أن تثير أية مناعب في هذا المشرب. لقله وَقِع ما يكفي من العراك هنا مع أولئك المخمورين " . سأل رتشارد جوردون : " مَنْ ضربني ؟ " قال الشاب العريض : " أنا ضربتك . ذلك الرجل زبون دائم هنا .

عليك أن تهون عليك . عليك ألَّا تعارك أحداً هنا " .

رأي رِتشارد جـورودن ، وهو يقف منزنحاً ، الأسـتــاذ مَكْ وولزي يقترب منه ويبتُّعد عن الجمهور الواقف أمام حاجر المشرب . قال : " آسف . لم أرد أن يضربك أحد . أنا لا ألومك على ما تحس به " .

قال رِتشارد جوردون " لعنك الله " ، وأخذ يتقدم منه . كان هذا آخر ما تذكر فعله ، فقد انقض عليه الشاب العريض ، وقد أحنى كتفيه قليلاً ، ثم ضربه ضربة سريعة مرة أخرى ، فوقع على أرضية الأسمنت على وجهه هذه المرة . الشفت الشاب العريض إلى الأستاذ مك وولزي . قال له باريحية : "أطمئن يا دُك . لِن يزعجك الآن . ما به على أية حال ؟ "

قال الاستماذ مَكُ وولزي : " لا بد أن آخذه إلى البيت . هل سيكون

"\_ " بالتأكيد "

قال الاستاذ مَكُ وولزي: " ساعدني على حمله إلى سيارة أجرة " . حملا رتشارد جوردون بينهم وسائق الأجرة يساعدهما ، ثم وضعاه في سيارة أجرة قديمة الطراز .

سأل الْإِسْــتاذ مَكْ وولِزي : " أنتَ متأكد من أنه سيكون بخِير ؟ "

الله . إنتبه إلى أن لا يتعارك حين تريد أن تعيده إلى وعيه . صبّ عليه بعض الماء . إنتبه إلى أن لا يتعارك حين يستعيد وعيه . لا تدعه يمسك بك يا دُك " .

قال الأستاذ مَكْ وولزى : " لا " .

استقر رأس جوردون على زاوية حادة في مؤخرة سيارة الأجرة وكان يطلق ضبجة محمورة صارة حين كان يتنفس . وضع الأستاذ مَكُ وولزي ذراعه تحت رأسه وأمسك به حتى لا يصدم المقعد .

سأله سائق السيارة: " الى أين نذهب؟ "

قــال الأســتاذ مَكُ وولزي : " الى الجانب الآخر من المدينة . وراء المنتزه . سّر في الشارع من المحل الذي يبيعون فيه سمك البوري " .

قاَّل السائق : إ" ذلك هو الطريق الصخري " .

قال الأستاذ مَكْ وولزي : " نعم " .

حالما مروا بأول مُقَهِى في أعلى الشارع ، طلب الأستاذ مَكَ وولزي من السائق أن يتوقف . أراد أن يدخل مقهى ويشتري بعض السجائر منه . وضع رأس رِتشارد جوردون على المقعد بعناية ثم دخل المقهى . حين خرج من المقهى ليركب سيارة الأجرة ، كان رتشارد جوردون قد اختفى .

سَأَلُ الأُستاذ السائق: " أين ذهب ؟ "

قال السائق: " ذاك هو ، في أعلى الشارع " .

\_ " إلحق به " .

حـالما وصلت سـيــارة الأجــرة اليــه ، خرج الأستاذ مَكَ وولزي منها وسار متجهاً نحو جوردون الذي راح يمشي مترنحاً على الرصيف .

قال : " تعال يا جوردون . سنّعود إلى البيت " .

نظر رتشارد جـوردون إليه . قال وهو يتمايل : " نحن ؟ "

\_ " أريدك أن تعود إلى البيت في هذه السيارة " .

ـ " إذهب أنت إلى الجحيم '

قال الأستاذ ماك وولزي : " ليتك تأتي . أريدك أن تصل إلى البيت

قــال رتشــارد جوردون : " أين عصابتك ؟ "

ـ " أيّة عصابة ؟ "

" عصابتك التي ضربتني وأفقدتني الوعي " .

ـ " ذلك كان بلطُّجي المشرب . لم أُعرف أَنه كان سيضربك " .

قال رتشارد جوردون: " أنت تكذب " . وجه ضربة نحو الرجل الأحمر الوَجِمه المنتبصب أمنامه وأخطأه . إنزلق الى الأمنام سناقطاً على ركبتيه ونهض ببطء . كشطت ركبتاه ودميتا من رصيف المشاه ، لكنه لم يحسّ بها . قاّل بصوت منكسر : " تقدم وقاتلني "

قـال الأسـتـاذ مَكْ وولزي : `" أنا لاّ أقـاتل . إنْ أنت ركبت سيارة الأجرة فسأتركك وشأنك ".

قـال رتشـارد جوردون : " إذهب إلى الجحيم " . وبدأ السير في الشارع . قال سَائق سيارة الأجرة: " دعه يذهب . إنه بخير الآن " .

ـ " هل ترى بأنه سيكون بخير ؟ "

قال سَائِقَ سَيَارَةِ الأَجْرَةُ : " جَحْيَمَ . إنه في أَحْسَنَ حَالَ " . قال الأستاذ مَكُ وولزي : " أنا قلق عليه " .

قبال سبائق سبيارة الأجرة . " لن تستطيع إدخاله السيارة دون أن تقاتله . دعه يذهب . إنه في حال حسنة . هل هو أخوك ؟ "

قال الْأُستاذ مَكَّ وولزى : " بطريقة ما " .

راقب رتشارد جوردونٌ يمشي متربُّحاً في الشارع إلى أن اختفي عن الأنظار في ظلَّ الأشــجــار الكبيرة التي انَّحنت فــروّعــها وإنغرزت في الأرض كالجذور . ما كان يفكر فيه ، وهو يراقبه ، لم يكن تفكيراً يسر النفس . فكر : خطيئة قاتلة ، خطيئة خطيرة ومـهلكة وقـــوة بالغة ، ولن أستطيع الصفح عن نفسي بِسبسها أبداً ، فبينها قد يسمح دين الانسان فنياً بَنتيجتها النهائية إلا أنني لن أستطيع الصفح عن نفسي . من جهة أخرى ، يستطيع جرّاح التوقف عن عمله أثناء إجراء عملية خشية أن يؤذي المريض . لكن ، لماذا يجب أن تجري كل العمليات في الحياة دون مخدّر ؟ لكن ، لو كنت رجلاً أفضل ، لسمحت له أن يضربني ضرباً مبرحاً . لكان ذلك أفضل له . الرجل المسكين الأبلة . الرجل المسكين المشرد . يجب أن أبقى معه ، لكنني أعرف أن هذا أكثر مما يمكنه أن يحتمله . أنا خرجل ومشمئز من نفسي وأكره ما فعلته . قد يسفر الأمر كله عن وضع سيء أيضاً . لكن ، يجب ألا أفكر بذلك . سأعود الآن إلى المخدر الذي استعملته مدة سبع عشرة سنة ولن أحتاج إليه كثيراً بعد ذلك . بالرغم من أنه قد يكون رذيلة أستنبط له الذرائع الآن فقط . لكنه على الأقل رذيلة أنا مناسب لها . لكنني أتمنى أن أساعد ذلك الرجل المسكين الذي أرتكب أنا خطأ بحقه .

قال للسائق: " عدبي إلى مشرب فردي " .

## فصل ١٥

كان زورق خفر السواحل المسلح الذي يجر المحارة الملكة يدخل قناة الصقر بين الشعاب الصخرية والجزر الواطئة . علا الزورق المسلح متمايلاً على أمواج قصيرة متلاطمة عند التقاطع أثارتها ريح الشهال الخفيفة أمام سد الطوفان ، لكن القارب الأبيض كان يجر بسهولمة ويسر .

قال قبطان خفر السواحل : "سيكون القارب في أمان إنْ لم تهب ريح عنيفة . وسيجر الزورق القارب على نحو جيد أيضاً . فشركة روبي تلك تصنع زوارق جيدة . هل فهمت شيئاً من الشهقات التي كان يرددها ؟ "

قَالَ وَكِيلَ الْقَبْطَانَ : ۗ " لَمْ يَبِينَ أَي مَعْسَى ۚ إِنَّهُ فَاقَدَّ الْوَعِي " .

قال القبطان: " أظن أنه سيموت حقاً ، بعد أن أصيب في البطن على ذلك النحو. هل تعتقد أنه قتل الكوبيين الأربعة أولئك ؟ "

ـ " لنّ تعرف . سألته لكنه لم يفهم ما قلته " .

- " هل نذهب إليه ونتكلم معه ثانية ؟ "

قال القبطان : " لنلق نظرة عليه "

بعدما تركا الرئيس البَحري أمام عجلة القيادة يحرك المنارات ويضيء القنال بالأشارات ، تحدد هاري مورجان على السرير المصنوع من أنابيب الحديد . كانت عيناه مغمضتين ، لكنه فتحها حين لمس القبطان كتفه العريض .

سأله القبطان : " كيف حالك يا هاري ؟ " نظر إليه هاري ولم يتكلم .

سأله القبطان : " هل نأتيك بأي شيء يا فتى ؟ "

نظر اليه هاري موجان .

قال وكيل القبطان: " إنه لا يسمعك " .

قال القبطّان : " هاري ، هل تريد أي شيء يا فتي ؟ "

بلل فوطة في قنينة الماء موضوعة على حامل البوصلة إلى جانب السرير ورطب شفتيي هاري مورجان المشققتين عميقاً . بدتا جافتين وسوداوين . بــدأ هاري مــورجان يتكلم وهو ينظر اليه . قال : " الرجل " .

قال القبطان : " بالتأكيد . تابع " .

- قـال هـاري مـورجـان ببطء شـديد . " الرجل ، لا يصل إلى أي مكان لم يصل الى أي مكان لا يسـتطيع حـقاً لا يوجد أي منفذ " . كف عن الكلام . خلا وجهه من أي تعبير حين تكلم .

قَـالُ القبطانُ : " تَابِع يَا هاري . قل لنا مَنْ فعل هذا . كيف حدث هذا

قَـال هاري مـورجـان ناظراً بعينيه الضيقتين على الوجه العريض عالي عظام الوجنتين محاولاً إخـباره الآن . " الرجل " .

قال القبطان محاولاً مساعدته : " أربعة رجال " . رطب شفتيه مرة أخرى ، عاصراً الفوطة لتسقط بضع قطرات بينها .

صحح هاري: " الرجل " ؛ ثم سكت .

قال القبطان : "حسناً ، الرجل ".

قال هاري ثانية بصوت سطحيّ وببطء شديد وهو يتكلم من فمه الجاف : " الرجل . حسبها تسير الأمور الآن وحسب الطريقة التي تسير بها الأمور مها كانت الأمور مخالفة لذلك " .

نظر القبطان الى وكيله وهز رأسه .

سألُ وكيل القبطَّانُ : " مَنْ فعل هذا يا هاري ؟ "

نظر هاري اليه .

قال : " لا تخدع نفسك " . إنحنى القبطان ووكيله عليه . ها هي الحقيقة تتكشف . " كمحاولة المرور بسيارات على قمة التلال . على ذلك الطريق في كوبا . على أي طريق . في أي مكان . على ذلك النحو تماماً . أعني كيف تسير الأمور . الطريقة التي ظلّت تسير حسبها . فهي لوهلة نعم مؤكد هي على ما يرام . لعله مع حسن حظ . الرجل " . صمت . هز القبطان رأسه مشيراً لوكيله مرة أخرى . نظر اليه هاري مورجان نظرة سطحية . بلل القبطان شفتي هاري ثانية . فتركتا علامة دامية على الفوطة . قلل مورجان ناظراً اليها معاً : " الرجل ، لن يصل الرجل الواحد وحده قبال

فعال مورجان ناظرا اليها معا : " الرجل ، لن يصل الرجل الواحلا وحده ، لن يصل . لا أحمد وحمده " . صمت . " مها كان وضع الرجل وحده ، فلن تتاح له أية فرصة دموية " .

أغمض عينيه . استغرق وقتاً طويلاً ليصل إلى هذه الحقيقة وأستغرق كل حياته ليتعلمها .

تمدد هناك وعيناه مفتوحتان ثانية .

قال القبطان لوكيله: " تعال " . ثم خاطب مورجان : " هل أنتَ متأكد من أنك لا تريد شيئاً يا هاري ؟ "

نظر اليه هاري مورجان لكنه لم يجب . لقد أخبرهما ؛ لكنهما لم يسمعا . قال القبطان : " سنعود ، هون عليك يا فتى " .

راقبهها هاري مورجان وهما يخرجان من القمرة .

في المقدمة في حجرة العجلات ، وبينها راحا يراقبان الظلام يحل على الكون ويشاهدان نور سومبريرو يشرع في الإنتشار فوق البحر ، قال وكيل القبطان : " لله أعصالك وهم فاقد الوعر على ذلك النحه " .

" يثير أعصابك وهو فاقد الوعي على ذلك النحو " . قال القبطان : " يا للرجل المسكين . حسناً ، سنصل المرفأ بعد فترة قصيرة . سنوصله إلى البر بعد وقت قصير من منتصف الليل . إذا لم نضطر للتباطؤ بسبب جر ذلك القارب " .

ـ " أتظن أنه سيعيش ؟ "

قال القبطان : " لا . لكنك لا تعرف هذا أبداً " .

## فصل ۱۳

تجمهر العديد من الناس في الشارع المعتم خارج البوّابة الحديدية التي مدخل قاعدة الغواصات القديمة المحوّلة إلى حوض يخوت . كان الكوبي قد تلقى أوامر بألا يسمح لآي شخص بالدخول الى الحوض ، الجمهور راح يضغط على السياج لينظر من خلال قضبان الحديد الى السيّجة المعتمة والمضاءة مع امتداد الماء بأنوار البخوت الراسية على الأصبعية . كان الجمهور هادئاً كما يمكن أن يهدأ جهور جزر و الواطئة . وشق أصحاب اليخوت طريقهم بين الجمهور ، دافعين المرافقهم ، نحو البوابة وإلى مسافة قريبة من الحارس .

قال ألحارس: " هيه ، لا يمكنكم الدخول " .

ـ " يا للجحيم . نزلنا من يختي " '.

قــال الحارس : " المُفروضُ ألاّ يدخل أحد . عودوا " .

قال أحد أصحاب السخوت: " لا تكن أبلة " ، ودفعه ليص الطريق نحو رصيف المرفأ .

خلفهم ، احتشد جهور خارج البوابات ، حيث وقف الحارس ، الحجم منزعجاً وقلقاً بطاقيته وشاربه الطويل وسلطته المزعزعة ، متم كان لديه مفتاح لقفل البوابة الضخمة ، وفيها هم يسيرون صاعدين ونساط على الطريق المنحدر الذي رأوه أمامهم ، مروا بمجموعة من الر المنظرين على رصيف خفر السواحل . لم يلتفتوا اليهم بل ساروا على الرصم مرواً بالأرصفة حيث ترسو اليخوت الأخرى حتى وصلوا إلى الرصرة م ، ثم ساروا ، تحت وهج نور فياض ، على الرصيف حيث يحط حشب العبور من رصيف الخشب الخشن إلى سطح نيو إكزيوما ٢ المصنوح خشب التبك . جلسوا في القمرة الرئيسية على كراس جلدية إلى جانب طويلة نشرت عليها مجلات ، وقرع أحدهم الجرس طالباً مضيف البخت

قــال له : " ويسكي وصودا . وأنتَ يا هنري ؟ "

قال هنري كاربنتِر : " نعم " .

<sup>- &</sup>quot; ماذاً كان أمر ذلك الجحش السخيف عند البواية ؟ "

قال هنري كاربنتر: " ليست لدى أية فكرة ".

أحضر المضيف المرتدي جاكته بيضاء كأسين .

قال صاحب اليخت الذي كان اسمه والاس جونستون: " أدر تلك الأسطوانات التي أخرجتها بعد العشاء " .

قال المضيف: " أخشى أنني أعدتها الى مكانها يا سيدي " . قال المضيف: " أخشى أنني أعدتها الى مكانها يا سيدي " . قال والاس جونستون : " اللعنة عليك . أدر ألبوم باخ الجديد إذن " .

قال المضيف: "حسن جداً يا سيدى " . اتجه إلى خزانة الإسطوانات وأخسرج ألبــوماً واتجه به إلى الحاكى . أدار إسطوانة الـ ساراباند .

سَأَلُه هنرَي كاربنتر : " هلُّ رأيت تومي برادلي اليـوم ؟ لقـد رأيتـه حـينها هبطت الطائرة هنا ".

قـال والاس : " لا أحتمله . لا هو ولا تلك العاهرة زوجته " .

قال هنري كاربنتر : " أحب هِلين . إن الوقت معها ممتع " .

ـ " هل حاولت هذا ؟ "

\_ " طبعاً . مدهش " .

قـال والاس جـونستون : " لا اقترب منها مهها كان الثمن . لماذا تقيم هي بحق الله هنا؟ "

ـ " لديهما مكان جميل " .

قال والاس جونستون: " حوض يخوت صغير نظيف. هل صحيح أن تومي برادلي عنين ؟ "

ـ " لا أظن هذا . أنتَ تسمع ذلك عن كل شخص . إنه ببساطة ،

متفتح العقل " . \_ " تفـتح العـقل ممتـاز . يقيناً هي متفتحة إنْ وجدت أية امرأة متفتحة في هذه الحياة " .

قال هنري كاربنتر : " إمرأة لطيفة جداً . ستستلطفها يا والى " .

قال والآس : " لن أحبها . هي تمثل كل ما أكرهه في المرأة ، ويلخص تومي برادلي كل شيء أكرهه في الرجل " .

\_ " أنت حاد ألشاعر جداً هذه الليلة " .

قال والاس جونستون: " أنت لا تكون حاد المشاعر قط لأنك تفتقر الي الشبات ، وأنت لا تستطيع أن تستقر على رأي . كما أنك لا تعرف حتى مَّنْ أنت " .

قـال هنري كاربنتر: " لنكفّ عن الكلام عني ". وأشعل سيجارة . ـ " لماذا ؟ " \_ " حسناً ، لسبب وحيد هو أنني أركب معك في يختك الدموي ، وطيلة نصف الوقت على الأقل ، أقوم بها تريد أنت أن تقوم به ، وذلك يوفر عليك دفع المال الذي يبتزه منك صبيبان الحيافيلات والبحيارة ، وهذا وذاك من الأشخاص الذين تعرف من هم ويعرفون من أنت " .

قال جونستون والاس : " أنت في مزاج رائق ، وأنت تعرف أنني لا أدفع مال ابتزاز " .

\_ " لا . أنت أبخل من أن تذفع ، فلديك أصدقاء على شاكلتي بدلاً من ذلك " .

ــ " ليس لدي أي أصدقاء آخرين مثلكِ "

قال هنري : " لا تكن فاتناً . لن أحسمل هذا في هذه الليلة . إذهب وأدر إسطوانة باخ وأشتم مضيفك واشرب أكشر من اللازم قليلاً وأو إلى الفراش " .

قال الآخر وهو يقف : " ماذا أصابك ؟ لماذا أصبحت نكداً لعيناً إلى هذه الدرجة ؟ أنت لست صفقة كبيرة الى هذا الحد ، وأنت تعرف هذا " .

قبال هنري: " أنا أعرف . سأكبون مبرحاً إلى درجة رائعسة غداً . لكن الليلة ليلة سيئة . ألم تلاحظ أي فرق بين الليالي ؟ أعتقد أنك حين تكون عنياً تماماً فلن يكون هناك فرق " .

\_ " أنت تتكلم كتلميذة مدرسة " .

قـال هنري كـاربنتر : " تصبح على خير . لستُ تلميذة مدرسة ولا تلميذ مدرسة . ساوي إلى الفراش . سيكون كل شيء بهيجاً جداً في الصباح " .

\_ " ماذا حسرت ؟ هل ذلك ما يجعلك كثيباً إلى هذا الحد ؟ "

\_ " خسرت ثلاثبائة " .

ـ " أنت ترى ؟ قلت لك أن ذلك هو السبب " .

- " أنت تعرف دائماً ، أليس كذلك ؟ "

- " لكن اسمع . خسرت أنّت ثلاثمائة " .

\_ " لقد خسرت أكثر من هذا " .

ـ " كم أكثر ؟ "

قـال هـٰـنـري كـاربـنترِ : " الجـائزة الكبرى . الجـائزة الكبرى الأزليـة . أنا ألعب على آلة لم تعـد تقدّم جوائز كبري . حدث وفكرت في هذا الليلة فقط . أنا لا أفكر في هذا عادة . والآن ، ساوي إلى الفراش حتى لا أضجرك " .

ـ " أنتُ لا تضجرني . لكن حاول نَّقطُ ألَّا تُكُونَ فظاً " .

" أخسشي أن أكون فظاً وآنت تضجرني . تصبح على خير . سيكون كل

شيء على ما يرام غداً " . ـ " أنت فطّ لعين " .

قـال هنري كـاربنتر : " إقـبَل هذا أو ارفـضه . ظللت أقوم بكلا الأمرين معاً طيلة حياتي " .

قـال والاسُ جـونستون والأمل يحدوه : " تصبح على خير "

لم يجبُ هنري كاربنتر . كان يُصغي الى باخ . قال والإس جونستون : " لا تأوِ إلى الفراش على ذلسك النحو . لِـمَ أنت مزاجياً إلى هذا الحد ؟ "

\_ " كف عن هذا " .

ـ " لماذا ؟ لَقد رأيتك تشفى من هذا من قبل " .

\_ " كف عن هذا " .

" إشرب كأساً وأنعش نفسك "..

ـ " لَا أَرْيِد كَأْسًا وَالْكَأْسُ لَنْ تَنْعَشْ نَفْسَى " .

ـ " حسناً ، إذهب إلى السرير إذن " .

قال هنري كاربنتر: " سأذهب ".

على ذلكُ النحـو كـانت تسير الأمـور في تلك الليلة على ظهـر البــخت نيو إكزيوماً ٢ الذي يعمل فيه طاقم من إثني عشر بحاراً والقبطان نِلْز لارسون ، وعلى ظهرها والاس جونسون ، صاحبها ، ٣٨ سنة ، ماجستير من جامعة هارفًارد ، مؤلف مـوسـيقي ، مصدر المال من مصانع الحرير ، غير متزوج ، interdit de sejour منوع من الإقامة في باريس . معروف تماماً من الجزائر العاصمة الى بِسكرة ، ومعه ضيف واحد هو هنري كاربنتر ، ٣٦ ، مـاجــســتير مَنَ هَارفــارد ، دخلـه الآن مائتا دولار شهرياً كَامُوالِ إِنْتَهَانِيةِ عادت اليمه من أمه ، وكمان دخله في السابق : أربعهائة وخسين دولاراً شهريماً إلى أن غير المصرف ، صدير أموال الإئتانية ، ورقة مالية جيدة بورقة مالية جيدة ، ثم بأوارق مالية ليست جيدة إلى الحد الذي كانت عليه في السابق ، ثم غيرها أَخْيِراً إلى أسِهم عادية ، في مبنى مكاتب يستشمره المصرف ، ولم تدفع تلك الأسهم مالاً قط . وقبل انخفاض دخله ذلك بمدة طويلة ، قيل عن هنري كاربنتر إنه لو أسقط من ارتفاع ٥٥٠٠ قدماً دون مظلة لهبط بأمان وركبتاًه تحت طاولة أحد الأغنياء . لكنه قدّم الكثير مع صحبته الطيبة مقابل استنضافته ، ولما كنان قد شعر وعبر عن نفسة مؤخراً ونادراً فقط ، كما فعل الليلة ، أحس اصدقاؤه لبعض الوقت بأنه يسمزق . ولو لم يحس أصدقاؤه بتمزقه ، بغريزتهم تلك في اكتشاف خطأ في عضو من أعضاء مجموعتهم

وبرغبتهم الصحية تلك في طرد هذا العضو من المجموعة ، وحين يكون من المستحيل تدميره ، وهي ميزة يتميز بها الاغنياء ؛ لما تنازل وقبل ضيافة والاس جونستون ، برغباته والاس جونستون ، برغباته الخاصة إلى حد ما ، ملجأ هنري كاربنتر الأخير ، فراح يدافع عن وضعه على نحو أفظل مما كان يعرف ، بالرغم من رغبته الصادقة في وضع نهاية لعلاقتها ، كما تآمرت وحشية التعبير وعدم إستمرارية المهمة وأغرتا الشخص الإخر ، لو كان بعمر كاربنتر ، في أن يضجر من الإذعان المطرد . وهكذا أجل هنري كاربنتر إنتحاره الحتمي لمدة أسابيع إن لم يكن لمدة شهور .

كان ألمال الذي لم يكن يستحق أن يعيش من أجله يزيد مائة وسبعين دولاراً شهرياً عن المبلغ الذي كان الصياد البرت ترايسي يعيل به أسرته عند

موته قبل ثلاثة أيام .

على ظهر البخوت الأخرى الراسية على أرصفة أصبع ، وجد أناس آخرون يعانون من مشاكل أخرى . فعلى أحد أكبر اليخوت ، وهو مركب جيل أسود بشلات صوار يديره ثلاثة ربابنة ، أقام سمسار حبوب في الستين من عمره يقظ وقلق بسبب تقرير أستلمه من مكتبه حول أنشطة محققين من مكتب الضرائب الداخلية . في العادة ، كانت جرعات كبيرة من الويسكي سكوتش ستهدىء من قلقة في مثل هذا الوقت من الليل ، فيصل إلى مرحلة يصبح فيها حشناً ولامبالياً بالعواقب قدر خشونة ولامبالاة الأخوان كبار السن سكان الساحل ، أولئك الذين يشترك معهم كثيراً في الشخصية وفي معايير السلوك . لكن طبيبة كان قد منعه من تناول الشراب لمدة شهر ، لمدة ثلاثة أشهر على الأقل ، لذلك كان سيبتعد عنه مدة شهر ؛ الكحول مدة ثلاثة أشهر على الأقل ، لذلك كان سيبتعد عنه مدة شهر ؛ وها هو الآن قلق من المكالمة التي تلقاها من مكتب الضرائب قبل أن يغادر المدينة ، وقد سألوه الى أين كان سيسافر بالضبط وعا إذا كان يخطط لمغادرة مياه الولايات المتحدة الساحلية .

تمدد الآن ، في منامته ، على السرير العريض ومخدتان تحت رأسه ، وقد أضاء نور القراءة ، لكنه لم يستطع أن يبقى ذهنه مع الكتاب الذي كان وصفاً لرحلة إلى جَلاباجـوس . لم يكن يأخذ الكتب إلى سريره في الأيام الماضية . فقد كان يبقيها في قمرات السفينة ثم يأوي إلى سريره بعد ذلك . فقد كانت هذه غرفته الخاصة ولها خصوصية مكتبه . وهو لم يرغب في إمرأة داخل غرفته هذه أبداً . فحين يرغب في إحـداهن كان يذهب إلى غرفتها هي ، وحين يرغب في إحـداهن كان يذهب إلى غرفتها هي ، وحين يتها ينتهى منها فعلاً ، والآن ، وبعد أن انتهى نهائياً ، تحول عقله الى

نفس البرود الصافي الذي كان عليه دائياً في الأيام الماضية بعد زوال التأثير عليه . وتمدد الآن ، دون أن تغشى رؤيته أية غشاوة وقد ضن على نفسه بكل تلك الشجاعة الكيميائية التي هدأت عقله وأدفأت قلبه طيلة سنين عديدة ، وتساءل عما لدى إدارة الضرائب وعما وجدته وما الذي ستعتصره ، وعما ستقبله كأمر طبيعي ، وعما ستصر على اعتباره تهرباً ؛ لم يكن خائفاً من موظفي الإدارة ، بل كأن يكرههم فقط ويكره السلطة التي سيستعملونها بوقاحة كبيرة إلى درجة أن كل وقاحته القاسية الصغيرة الخشنة المستديمة ، الوقاحة للبرة إلى درجة أن كل وقاحته القاسية الصغيرة الخشنة المستديمة ، الوقاحة الداثمة التي اكتسبها والتي كانت فعالة في حياته حقاً ، ستُخترق وستهشم أيضاً إنْ هو شعر بالخوف .

م يفكر بأية تجريدات ، لكن في صفقات ، في مبيعات ، في تحويلات ، في هدايا . فكر في الأسهم ، في رزم البضاعة الضخمة في آلاف البوشلات ، في الخيارات ، في المشركات القابضة ، في التروستات ، في المؤسسات الفرعية ، وحين فحصها ، عرف أن فيها الكثير ، ما يكفي بأن يبعد السلام عنه مدة سنين . وإذا لم تقم إدارة الضرائب بالمصالحة ، فسيصبح الأمر سيئا جداً . في الماضي ، لم يكن ليقلق ، لكن العنصر المقاتل والعناصر الأخرى فيه تعبت الآن ، وكان وحيداً مع كل هذا ، فتمدد على السرير الكبير الواسع دون أن يستطيع أن يقرأ ولا أن ينام .

لقد طلقت زوجت قبل عشر سنوات وبعد عشرين سنة من المحافظة على المظاهر ، ولم يشتق اليها كما لم يحبها أبداً . لقد بدأ حياته العملية بهالها وولدت له طفلين ذكرين كان كلاهما أبلهين كأمها . وقد عاملها معاملة حسنة إلى أن أصبحت الأموال التي كسبها ضعف وأسهالها الأصلي فأصبح ضمن إمكانياته المالية ألاّ يلتفت اليها . وبعد أن وصلت أمواله إلى ذلك الحد ، لم يعد ينزعج من نوبات صداعها المرضية ولا من شكاواها أو من خططها . فقد تجاهلها كلها .

كان يتمتع بموهبة المضاربة المالية على نحو يثير الإعجاب لأنه يتمتع بحيوية جنسية خارقة للعادة منحته الثقة في الدخول في مقامرات جريثة ؛ ويتمتع بفطرة سليمة وعقلية رياضية ممتازة وحس دائم بالشك إنها مسيطر عليه ؛ شكّ ذو حساسية نحو مصيبة وشيكة الوقوع كمقياس ضغط جوي أنيرويدي دقيق ؛ ويتمتع باحساس صحيح بالزمن منعه من محاولة الوصول إلى القمم أو القيعان . واقترنت كل هذه الصفات بالإنتقار إلى الأخلاق ، ويقدرة على حَمل الناس على الميل اليه دون أن يميل اليهم أو يثق بهم بالمقابل ، بينها يقنعهم في نفس الوقت بوده وصداقته الحارة والقلبية لمم ؛

صداقة لم تكن مجردة من المصلحة ، لكنها صداقة مهتمة بنجاحهم الى حد أدى تلقائياً إلى أن يصبحوا شركاء جريمة معه ؛ وبعجز عن الشعور بتأنيب الضمير أو الشعور بالرثاء ، مما أوصله إلى حيث هو الآن . وحيث هو الآن يتمدد في منامة حريرية مخططة تغطي صدره صدر الرجل العجوز المكرمش ، وتغطي بطنه الصغير المنتفخ ، وجهازه الضخم ، غير المتكافىء مع حجم جسسمه ، والذي كان مجال فخره في وقت من الأوقات ، وتغطي رجليه الصغيرتين الرخوتين ، يتمدد على السرير وهو عاجز عن الإستغراق في النوم الخيراً راح يحس بالندم .

كمان ندمه هو تفكيره فقط بأنه لو لم يكن ذكياً قبل خمس سنوات الى ذلك الحد ، لدفع الضرائب حينذاك دون أي تلاعب ، ولو أنه دفعها حينذاك لكان على ما يرام الآن . لذلك تمدّد صفكراً في ذلك وأخيراً نام ؛ لكن ، ولأن الندم كان قد وجد الشق وأخذ ينز منه داخلاً إلى نفسه ، لم يعرف أنه نام ، فعقله واصل عمله كما كمان يعمل وهو مستيقظ . لذلك لن تحل عليه أية راحة ، كما لن يستغرق الندم ، وهو في عمره ذلك ، وقتاً طويلاً حتى يتمكن منه ويقضى عليه .

لقد دُآب على القول بأن المغفلين فقط هم الذين يحسون بالقلق . وقد · تجنب هو الإحساس بالقلق الآن إلى أن عجز عن النوم . قد يتمكن من أن يستمر في تجنب الاحساس به إلى أن ينام ، لكن الندم يتسرب إلى نفسه ، وحيث أنه بلغ هذا العمر فإن مهمة هذا الندم ستكون سهلة .

لا داعي لأن يقلق حول ما فعله بالناس الآخرين ، ولا حول ما حدث لهم بسببه ، ولا كيف انتهوا ؛ الناس الذين انتقلوا من بيوتهم في شاطىء البحيرة ليسكنوا في نزل خارج البلدة في أوستن ، والذين تعمل بناتهم اللواتي يدخلن المجتمع لأول مرة كممساعدات أطباء أسنان ، هذا إن وجدن أية وظيفة ؛ والذي انتهت حياته كحارس في الثالثة والستين بعد ذلك الركن الأخير ؛ والذي أطلق النار على نفسه في صباح باكر قبل الإفطار وعثر عليه أحد أولاده ، والفوضى التي عمت المكان ؛ والذي يركب الآن حافلات عامة متجهاً من بيروين إلى عمله حين يتوفر له عمل ، محاولاً أن يبيع السندات أولاً ، ثم السيارات ، ثم الحلي والزينة والسلع الخاصة من بيت إلى بيت ( لا نريد بائعين متجولين ، أخرج من هنا ، وانصفق الباب في وجهه ) إلى أن نوع السقطة المائلة التي سقطها أبوه من إثنين وأربعين طابقاً وما فوق ، بلا اندفاع ريش كما يحصل حين يسقط نسر ، وقد خطا خطوة إلى الأمام إلى خط سكة الحديد الشالث أمام قطار أورورا \_ إلجين وجيوب معطفة مليئة خط سكة الحديد الشالث أمام قطار أورورا \_ إلجين وجيوب معطفة مليئة

بمجموعة خافقات بيض ونازعات عصير فواكه لا تُباع . إسمحي لي فقط أن أبين لكِ عملها يا سيدة . أوصليها هنا ، وشديّ البرغي على الجهاز الصغير هنا . وراقبي ما يحدث . لا ، لا أريده . جربي واحدة فقط . لا أريده أخرج .

وهكذا تحرج إلى رصيف المشاة مع البيوت الخشبية وأفنية عارية وأشجار الكاتلبة العارية التي لا يريدها أحد ولا أي شيء آخر ، والتي تؤدي إلى خط سكة حديد أورورا إلجين .

سقط البعض السقوط الطويل من الشقة أو نافذة المكتب ؛ وأزهق البعض أرواحهم بهدوء في مرأب يتسع لسيارتين والمحرك يدور ؛ واستعمل بعضهم التقليد الوطني بمسدسات كولت أو سمث أو ويسون ؛ تلك الآلات جيدة الصنع التي تنهي السهاد ، وتضع حداً للندم ، وتشفي من السرطان وتجنب الوقوع في الإفلاس ، وتفجر مخرجاً من مواقف لا تحتمل بضغطة أصبع ؛ تلك الأدوات الأمريكية المدهشة سهلة الحمل ، ذات المفعول الأكيد ، والتي صممت تصمياً جيداً لتنهي الحلم الأمريكي حين يصبح كابوساً ، فيكون المنخص الوحيد الباقي هي الفوضى التي يخلفونها لاقربائهم لينظفوها ويتخلصوا منها .

لقد فتح الرجال الذين أفلسهم كل هذه المخارج المختلفة ، لكن ذلك لم يقلقه . فلابد أن يخسر أحد الأشخاص ، والمغفلون فقط هم الذين يقلقون . لا ، لن يفكر بهم ولن يفكر بنتائج مضارباتهم الناجحة والثانوية . أنت تكسب ؛ وشمخص اخر لابد أن يخسر ، والمغفلون فقط هم الذين يقلقون .

يكفيه فقط أن يفكر كم كان يجسن به ألا يكون على تلك الدرجة من الذكاء قبل خمس سنوات ، وستفتح رغبته في تغير ما لم يعد يمكن الغاؤه الثغرة التي ستسمح للقلق بالتسرب إلى نفسه في زمن قصير في عمره هذا . المغفلون فقط هم الذين يقلقون . لكنه سيطرح القلق جانباً لو تناول كأس سكوتس بالصودا . وإلى الجحيم بها قاله الطبيب . لذلك يضغط الجرس طالباً كأس ويسكي سكوتش بالصودا فيحضره المضيف وهو نعسان ، وحالما يشرب الكاس ؛ لا يغدو المضارب بالبورصة مغفلاً ؛ إلا فيها يتعلق بالموت .

في نفس الوقت وعلى السخت التالي ، تنام أسرة سعيدة غبية طيبة النوايا والأخلاق . فضمير الوالد نظيف وهو ينام نوماً عميقاً على جنبه ، بينها تجري سفينة شراعية سريعة تدفعها هبة ريح وقد أطرها إطار الصورة واستقرت فوق رأسه ، وضوء القراءة مضاء وكتاب ساقط إلى جانب السرير . والأم تنام نوماً عميقاً وتحلم بحديقتها ، إنها في الخمسين من عمرها

لكنها إمرأة جميلة ، صحيحة البدن ، محافظة على شكلها وتبدو جدَّابة وهي نائمة . والفشاة تحلم بخطيبها الذي سيصل غداً بالطائرة ، وتتقلَّب في نومهًا وتضحك على شيء في حلمها ، ودون أن تستيقظ ، وترفع ركبتيها الى أن كُادتا تصلان إلى ذفنها ، وتتكوم كقطة ، مع خصلات شعرها الشقراء ووجهها الجميل الناعم البشرة ، فتبدو كأمها حين كانت فتاة .

هي أسرة سعيدة ويحب أفرادها بعضهم بعضاً . الوالد رجل يتمتع بكبرياء مدني ويقوم بأعمال كشيرة حيرة ، وقد عارض حَظْر الحمر ، وهو ليس متعصباً بل متساهلاً ومتعاطفاً ومتفاهماً وليس سريع الغضب كذلك . ويتقاضى طاقم البخت رواتب جيدة وتقدم اليهم أطعمة جيدة كها أن لهم مساكن جيدة . وكلهم يقدّرون صاحب اليخت تقديراً جيداً وعالياً ويجبون زوجـتـه وابنته . وخطيب البنت عضو أخوَّة الجمجمة والعظـام يلاقـــى نجاحاً باهراً وشعبية كبرة وهو يفكر في الآخرين أكثر مما يفكر في نفسه وهو أفضل من أن تستحقه أية فتاة في العالم سوى فتاة جميلة كفرانسس . ولعله أفضل من أن تستحقه فرانسس أيضاً ؛ لكن قد تمر سنون قبل أن تدرك فرانسس هذا ؛ ولعلها لن تدرك هذا أبداً لحسن الحظ . فنادراً ما يكون الرجال الذين خلقوا ليكونوا صالحين لأخوة العظام صالحين للسرير ؛ لكن مع فشاة جميلةً كفرانسس ، فإن النية تعتبر ذات قيمة تبلغ قيمة العمل به .

وهكذا ينام الكل نوماً عميقاً على أية حال ، ومن أين يأتي المال الذي يسعدون به ويستعملونه على هذا النحو الحسن والسامي ؟ يأتي المالَ من بيع مَا يستعمله كل الناس بملايين القناني التي يكلف كل ربع جالون منها ثلاثة سنتات لتباع القنيبة الواحدة كبيرة الحتجم سعة الباينت بدولار واحد وتباع القنينة مـتــوسطة الحــجم بخــمــسين سنتاً بينها تباع القنينة الصغيرة بربع دولار . لكن شراء القنينة الكبيرة اقتصادية أكشر ، وإذا كسبت عشرة دولارات في الأسسوع تنكون التكلفة عليك هي نفس التكلفة لو كنت مليـونيراً ، ويكون المنتـوج جـيـداً حـقاً . وتخدم هذه ألمادة ما تذكره في نِشرتها وزيادة على ذلك . وسيتستمر مستعملوها الممتنون والمنتشرون في جميع أنحاء العالم في الكتابة عن اكتشاف استعمالات جديدة لها ، بينها يبقى المستعملون القدامي مخلصين لها كأخـلاص هارولد تومـبكِنز ، خطيب البنت ، للجمجمة والعظام أو إخلاص ستمانلي بالدوين لمدرسة هارو . لن تحدث إنتحارات حين يُكسب المال بتلك الطريقة وينام كل إنسان نوماً عميقاً على اليخت ألزيـرا ٣ ، وقبطانــه جــون جـاكـسون وطاقمه المؤلـف من أربعة بحّارة ، بينها المالك وعائلته على ظهره . ظهره مائتان من الثلاثائة والأربعة والعشرين أستونياً مبحرين إلى أجزاء مختلفة من أنحاء العالم في سفينتين طول كل منها بين ٢٨ ، ٣٦ قدماً ، وكان هؤلاء الأستونيون يرسلون مقالات إلى جرائد أستونية . ولهذه المقالات شعبية كبيرة في أستونيا ويتقاضى كتابها دولاراً أو دولاراً وخسين سنتاً لكل عمود . وهي تحتل المكان الذي تحتله أخبار البيسبول وكرة القدم في الجرائد الأمريكية وتنشر تحت عنوان : أساطير رحالينا الجريئين . ولا يكتمل حوض يخوت في المياه الجنوبية دون وجود أستونيين إثنين على الأقل محروقي الجسم من الشمس المحنوبية دون وجود أستونيين إثنين على الأقل محروقي الجسم من الشمس ومبيضي الرؤوس من الملح ، ينتظران صكاً من مقالها الأخير . وحين يصل الصك ، يبحران إلى حوض يخوت آخر ويكتبان أساطير أخرى . إنها سعيدان جداً أيضاً . وهما سعيدان سعادة الذين على ظهر اليخت ألزيرا ٣ تقريباً . إنه لأمر عظيم أن تكون رحالاً جسوراً .

وعلى ظهر اليخت أريديا ٤ ، ينام صهر محترف للأغنياء غنى فاحشاً مع عَـشَـيَـقَته في السرير ، واسمها دوروثي ، زوجة مخرج هوليووديّ عالي الأجر ، جـون هوليس ، الذي يعـمل عـقله على البـقاء على قيد الحياة بعد اندثار كبده حستي ينتسهي تمامأً وهو يدعب نفسه شيوعياً ، لينقذ روحه ، فأعضاؤه الأخرى اهترأت الى حد أن محاولة إنقاذها لن تجدي . يستلقي الصهر ضخم الهيكل ، جميل الشكل على ظهره على طريقة صور الملصقات وهو يغط في نومه ، بينها دورثي هوليسٌ ، زوجمة المخرج ، تظل مستيقظة ، فتلبس مبذلًا بيتياً وتخرج إلى ظهـر اليـخت وتنظر عبر مـاء حـوض البـخوت المعتم إلى الخط الذي يكُّونُهُ حاجز الأمواج . الجو بارد على السطح والريح تشعث شعرها فتعيد ترتيبه إلى الخلف لتبعده عن جبهتها التي لوحتها الشمس ، وتشد المبذل وتحكم تجميعه حـول جـسـدها وقـد انتـصـبت حلمـتـا نهديها من البرد ، وتلاحظ أنوار قارب يقترب من خمارج حماجز الأمواج . تراقب القارب يتحرك باطراد وسرعة إلى الأمام ، وعند وصوله إلى المدخل المؤدي إلى الحوض ، تضاء أنوار القارب الأمامية فتغطى الماء وتغمره على نحو يعمي بصرها عندما يمربها ، فيظهر رصيف خفر السواحل ويضيء مجموعة الرجال المنتظرين هناك كها يضيء سواد سيارة الإسعاف الجديدة اللامعة القادمة من البيت الذي تقام فيه الجنازة ، فسيارة الإسعاف تعمل في الجنازات كعربة لنقل الموتى أيضاً .

فكرت دورثي : أظَّنَّ أنه يجسن أن آخـذ بعَـضَ آفـراص لومـينال المنومة . لابد أن أنام قليـلاً . إيدي المسكين سكـران كقرادة . السكر يعني الكثير جداً له وهو لطيف جـداً ، لكنه يسكر إلى درجـة كـبيرة حـتى أنه يستغرق في النوم على الفـور . إنه حلو جنداً . لو تزوجت منه لأخـذ يخرج مع واحـدة أخـرى طبعاً ، على ما أظن . إنه حلو مع ذلك . حبيبي المسكين ، إنه سكران تما . آمل ألا يحس بالتعاسة في الصباح . لابد أن أذهب وأخد هذه الموجة وأنام قليلاً . تبدو كالشيطان . أريد أن أبدو له جميلة . إنه حلو . ليتني أخضرت خادمة . لكنني لم أستطع . ولا حتى بايتس . أتساءل كيف حال جون المسكين . أوه ، إنه حلو أيضاً . آمل أن يكون في حال أحسن . كبده المسكين . ليتني كنت هناك لأعتني به . لأذهب إلى السرير وأنام قليلاً حتى لا أبدو نحيفة غداً . إدي حلو . وكذلك جون وكبده المسكين . أوه ، كبده المسكين . إدي حلو . وكذلك جون وكبده المسكين . أوه ، كبده المسكين . إده ضخم ومرح المسكين . إده دي حلو . ليته لم يسكر إلى ذلك الحد . إنه ضخم ومرح ومدهش وكل ذلك . لعله لن يسكر إلى تلك الدرجة غداً .

هبطت إلى داخل اليخت . وتلمست طريقها إلى قمرتها ، وبعد أن جلست أمام المرآة ، أخذت تمشط شعرها متخللة إياه بالفرشاة مائة مرة . ابتسمت لنفسها في المرآة وفرشاة الشعر الصلبة الطويلة تتخلل شعرها الجميل . إدي حلو . نعم ، هو حلو . ليته لم يسكر إلى تلك الدرجة . لكل الرجال عيب على ذلك النحو . انظري إلى كبد جون . طبعاً لا تستطيعين النظر إلى كبده . لابد أنه يبدو رهيباً حقاً . أنا سعيدة لأنك لا ترينه . لكن ، ليس في الرجل شيء قبيح . لكن طريقتهم بالنظر الى الكبد مضحكة . أظن أنه كبد ، بالرغم من ذلك أو كلى . كلي en brochette مشوية . كم كلية لدينا ؟ لدينا اثنان من كل عضو تقريباً ما عدا المعدة والرأس والقلب . والدماغ طبعاً . ها هي . ها هي مائة خبطة فرشاة . أحب مشط شعرى بالفرشاة . إنه الشيء الوحيد الذي تقومين به فيفيدك ويسليكِ . أعني تقومين به بنفسك . أوه ، إدي حلو . إفرضي أنني دخلتَ إلى هناكَ . لا ، إنه سكران جداً . فتى مسكينَ . سَآخذ حبة آل لومينال . نظرت إلى نفسها في المرآة . كانت جميلة على نحو غير عادي ، فلها جسم صغير رقيق جداً . فكرت : أوه ، إنه كذلك . بعضه ليس جميلاً كبقيته ، لكنني سأكـون على ما يرام لوهلة . يجب أن تنامي مع ذلك . أحب أن أنام . أتمنى لو استخرقت في نوم طبيعي حقيقي جيد على النحو الذي كنت أنام فيه حين كنا أطفالاً . أظن أن ذلك هو ما يذكر عن الكبر والزواج وإنجاب أطفال ثم شرب الكثير ثم فعل كل الأشياء التي يجب ألا تفعليها . إن نمت

> يحسن بي أن آخذ قرص الـ لومينال . كشرت لنفسها في المرآة .

جيداً فيلا أعتقد أن شيئاً من هذا سيضرك . سَوى الشراب كثيراً جداً على مَا أظن . جـون المسكين وكبده وإدي . إدي عزيز ، على أية حال . إنه جميل . قالت هامسة : " يحسن أن تأخذي حبة لومينال " . تناولت الحبة مع كأس ماء من إبريق الترموس المكسو بالكروم الموضوع على الخزانة الواقعة إلى جانب السرير .

فكرت : تجعلك عصبية . لكن ، يجب أن تنامي . أتساءل كيف سيكون إدي لو أننا تزوجنا . ككان تنقل من مكان إلى آخير مع فيتاة أصغر سناً على ما أفترض . أعشقـد أن الرجـال لا يستطيعـون الخـروج من جلودهم أكـشـر مما نستطيع نحن النساء هذا . أنا أحب كثيراً جلدى ، وأنا في أحسن حال ، ولا يعني شَّـيناً حقاً أن أكون شخصاً آخر أو شخصاً جديداً . فالشيء نفسه سيظل كها هُو ، وستحبينه دائمًا إن هم أعطوك إياه . نفس الشيء ، أعَّني . لكنهم لّم يخلفوا هكذا . إنهم يريدون إمـرأة جديدة ، أو إمرأة أصغر أو إمرأة لن تكون ملك أيديهم أو إمرأة أخسري تشبه إمرأة أخرى . أو إذا كنتِ سمراء فانهم يريدون شقراء . أو إذا كنت شقراء فسيبحثون عن إمرأة حمراء الشعر . إو إذا كنتِ حمراء الشمعـر فـانهم يبحثون عن شيء آخر . إمرأة يهودية على ما أظن ، وإذا شبعوا منها فانهم سيرغبون في صينية أو ماذا تدعونهن أو ما يعرف الله ما هن . أنا لا أعرف . أو انهم يتعبون فقط ، على ما أظن . لا يمكنك لومهم إنَّ كـانوا جـبلوا على ذلك النَّحُو ولا يسعني إلا احتبال مكر جون الى هذا الحدُّ حتى لم يعد نافعاً بأية حال من الأحوال . لقد كان نافعاً . كان مدهشاً . كان كَـٰذَلُكُ . كَـٰانُ كَـٰذَلُـكُ حَقّـاً . وإدى أيضاً . لكنه سكران الآن . أظن أنني سأنتهى وأصبح قبحبية . ربها أكبون قبحبة الآن . أظن أنك لن تعرفي متى ستصبحين قحبة . أصدقاؤها الحميمين فقط سيخبرونها بهذا . لن تقرأي هذا في مقالات الصحفي مستر وينتشِل . سيكون ذلك خبراً جديداً جيداً ليعلن عنه . التعمهر . تعهرت السيدة جون هوليس في المدينة بعد أن أتت من الساحل . أفخل مِن أطفال رضّع . أكثر شيوعاً على ما أظن . لكن النساء تمضين وقساً تعبيساً حقاً . كلما أحسنت معاملة الرجل وكلما زدت من بوحك بحبك له كلما تعب منكِ أسرع . أظن أن الرجال الجيدين جبلوا لَتكونَ لَديهم كشير من الزوجيات لكن من المرهق الى حيد رهيب أن تحياولي أن تكوني أنت نفسك العديد من الزوجات ، ثم تأخذه إمرأة بسيطة حين يتعب من ذلك . أعشقد أننا ننتهي كلنا كقحبات ، لكن غلطة مّن هذه ؟ القحبات أكثر النساء إثارة للمرح ، لكنكِ يجب أن تكوني غبية جداً حقاً حتى تكوني إمرأة جيدة . مثل هِلين برادلي . إنها أغبى وأصعب مراساً وأكثر أنانية من أن تكون إمرأة طيبة . ربها أنا إمرأة طيبة . يقولون إنك لن تعرفي وأنك تظنين دائماً أنك لست إمـرأة طيـبـة . لابد من وجـود رجـال لا يتـعبون منك أو منه . لابد أنَّ

يوجد رجال كهولاء . لكن ، من من الساء لديهن رجال كهولاء ؟ فالرجال الذين نعـرفهم ربوا تربية خاطئة . دعينا لا نخوض في ذلك الآن . لا . ليس في ذلك . ولا نعود إلى كل تلك السيارات والى كل تلك الرقصات . ليت ذَلَكُ الـ لومينال يفعل مفعوله . لعنة الله على إدى ، حقاً . ما كان عليه أن يسكر حقاً إلى تلك الدرجة . ليس من الإنصاف حقاً . لا يسع رجل إلاّ أن يعيش حسب الطريقة التي جبل عليها لكن السكر ليس له علاقة بذلك . أظن أننى قـحبة حقاً ، لكنني إن أِستقليت هنا الآن الليل كُله ولم أستطع النوم فـاننَّى سَأَجن وإذا أخـذت حَّـبـوباً أكثر من اللازم من تلكُّ الحبوب اللعينة فان مـشـّاعـر بشـعـة تتملكني طيلة نهار غد كمّا قد لأ تنيّمك أحياناً وعلى أية حال سأصبح نزقة وعصبيةً وأكون في حال رهيبة . أوه حسَّناً ، قد أتناول حبوبـاً أكثر . أنا أكره ذلك لكن ماذا يمكنكِ فعله ؟ ماذا يمكنكِ فعله سوى المتابعة والإقدام على فعله حتى مع أن ، حتى مع أن ، حتى على أية حال ، أوه ، إنه حياً ، لا إنه ليس حَلَواً ، أنا حلوة ، نعم أنت حلوة ، أنت حبوبة ، أوه ، أنت حبوبة جـداً ، نعم حبوبة ، وأنا لا أريد أن أكون حبوبة ، لكنني حبوبة ، أنا حبوبة الآن حقاً ، هو حلو ، لا هو ليس حلواً ، هو ليس حتى هـنا ، أنا هنا ، أنا دائهاً هنا وأنا التي لا يمكنهـا الابتـعـاد ، لا ، أبداً . أنتُ امرأة حلوة . أنت حبوبة . نعم أنَّت حبوبة . أنت حبوبة ، حبوبة حبوبة . أوه ، نعم ، حبوبة . وأنت أنا . هكذا هي الحال . هكذا هي الطريقة التي هـى عـلـيــهـا . لهذا ، مـاذًا بشأنها دائمـاً الآن وخــلال الآن ." طــوال الآن ". حسناً . لا يهمني . ما الفرق الذي ستشكله ؟ ليس خطأ إن أنا لم أحس بالاستياء . وأنا لا أحس به . أحس فقط بالنعاس الآن وإذا استيقظتُ فسأفعلها ثانية قبل أن استيقظ تماماً .

استغرقت في النوم حينذاك ، متذكرة ، قبل أن تنام أخيراً ، أن تنقلب على جنبها حتى لا يستقر وجهها على المخدة . ومها كان النعاس مسيطراً عليها ، فإنها تتذكر دائماً كم هو سيء لوجهها أن تنام بتلك الطريقة ، ووجهها مستريح على المخدة .

كُنَانَ فِي الْمُرْفَأُ يُختَنَانَ آخرانَ ، لكن كل مَنْ كانَ على ظهريهها كان نائهاً أيضاً حين جسر زورق خيفر السواحل قارب فردي والاس ، المحارة الملكة ، داخلاً به إلى حوض اليخوت المعتم وربط إلى جانب رصيف خفر السواحل .

## فصل ۱۷

لم يعرف هاري مورجان شيئاً عها جرى حين أنزلوا محفة من الرصيف ، وقد حملها رجلان على سطح زورق خفر السواحل رمادي الطلاء تحت نور غامر خارج قسمرة القبطان ، بينها رفعه رجلان آخران عن سرير القبطان وتنقلا بخطوات متعشرة ليضعاه على المحفة . ظل فاقد الرعي منذ ساعة مبكرة من المساء وقد هدلت جئته قهاش المحفة القنبيّ ودلته إلى الأسفل فيها كان الرجال الأربعة يرفعونها نحو الرصيف .

... " ارفعوها الآن " ..

- " أمسكوا برجليه . لا تدعوه ينزلق " .

ـ " إرفعوها " .

أوصلوا المحفة إلى الرصيف .

سأل شريف السرطة عندما دفع الرجال المحفة إلى داخل سيارة الإسعاف . " كيف حاله يا دكتور ؟ "

قال الطبيب : " إنه حي . ذلك كل ما يمكنك قوله " .

قال وكيل عريف الملاّحين قائد زورق خفر السواحل ، وكان رجلاً قصيراً مكتنزاً يضع نظارة لمعت في النور الغامر وبحاجة إلى حلاقة لحيته . " فقد رشده أو غاب عن وعيه منذ اللحظة التي التقطناه فيها . وقد أرجعت كل جشث الكوبيين إلى اللنش ، وتركنا كل شيء على ما كان عليه . أم نلمس شيئاً . كل ما فعلناه هو أننا أنزلنا إثنين منهم إلى القمرة ، الإثنين اللذين لعلها كانا سيسقطان من فوق القارب إلى البحر . كل شيء كما كان تماماً . المال والأسلحة النارية . كل شيء " .

قال شريف الشرطة: "تعال ، أيمكنك إلقاء نور غامر على تلك البقعة ؟ "

قال مستوول الرصيف: " لابد أن أدخل قابس النور في المأخذ على الرصيف " . وابتعد ليحضر المصباح والسلك .

قال شريف الشرطة : " تعال " . ذهبا إلى مؤخرة القارب ومعها مصابيح يد : " أريدك أن تريني كيف وجدتهم بالضبط . أين المال ؟ "

ـ " في ذلكما الكيسين " .

ــ " كم يوجد فيهما ؟ "

ــ " لا أعـرف . فـــــحت أحدهما فرأيت أنه يحتوي على المال فأغلقته . لا ربد لمسه " .

قال شريف الشرطة: " ذلك تصرف سليم . ذلك سليم عاماً " .

\_ " كل شيء كما كان في السابق تماماً ، سوى أننا أنزلنا جثتين عن خزاني البنزين إلى داخل قسمرة القيادة حتى لا تتدحرجان من فوق ظهر القارب وتسقطان ، ونقلنا الشور هاري الضخم الى ظهر زورق خفر السواحل ووضعناه في سريري . لقد تصورت أنه سينفق قبل أن نوصله وندخل به المرفأ . إنه في حال جهنمية " .

ـ " ظل فاقد الوعي طيلة الوقت ؟ "

قال القبطان : " فقد الرعي أولاً . لكنك لم تفهم ما كان يقوله . أصغينا الى الكثير بما قاله ، لكن كلماته لم تؤد الى معنى . ثم فقد الوعي . ها هو مخططك . كما كان الوضع تماماً إلا أن ذلك الشخص زنجي المظهر الممدّد على جنبه يستقر الآن حيث تمدد هاري في السابق . كان على المقعد فوق خوان بنزين الميمنة متدلياً فوق الحتار بينما كان الأسود الآخر إلى جانبه على المقعد الآخر ، في الجانب الأيسر ، منطرحاً على وجهه . أنظر . لا تشعل أية أعواد ثقاب . القارب ملى ، بالبنزين " .

قال شريف الشرطة: ألابد أن توجد جنة أخرى ".

ـ " ذلك كل ما كان في القارب . المال في ذلك الكيس . والبنادق حيث كانت " .

قال شريف الشرطة : " يحسن أن يحضر شخص من البنك ليشرف على فتح المال " .

قال القبطان : " حسناً ، تلك فكرة جيدة " .

ـ " يمكننا أخد الكيس إلى مكتبي وحتمه " .

قال القبطان: " تلك فكرة جيدة " .

تحت النور الغامر ، بدت لخضرة ولبياض اللنش لمعة جديدة . نتج ذلك عن الندى الذي غطى سطح القارب وقمة بيته . وبدت البقع المشظاة جديدة من خلال طلائها الأبيض . وعند مؤخرتة ، كان الماء أخضر صافياً تحت النور بينها أخذت أساك صغيرة تبحث عن طعام لها حول الدعائم .

و النور ، كانتُ وجوه الرجال المولَى المنتفخة لامعة عمل النور ، ومطلية بلون لك بنى في البقع التي جفّت عليها الدماء . وتناثرت طلقات

عيار ٤٥,٠ الفارغة في قسمرة القيادة وحول الموتى بينما استقرت بندقية تومبسون في مؤخرة القارب حيث كان هاري قد وضعها . وارتكزت الحقيبتان الجلديتان الرقيقيتان اللتان أحضر فيهما الكوميون المال إلى ظهر القارب على خزاني البنزين .

قَـالَ القَّـبِطَانُ : " فَكُرت أَن آخذ المال إلى ظهر زورق خفر السواحل أثناء جر القارب . ثم فكرت أنَّ من المستحسن تركه هنا كما كان بالضبط طالما بقي الطقس خفيفاً.

قَالَ شَرِيفَ الشرطة : " كان تركه عملاً صائباً . ما الذي جرى للرجل

الآخر ؟ اَلْبَرْت ترايسي صائد السمك ؟ " قال القبطان : " لا أعرف . كانوا كلهم على هذا النحو ما عدا الإثنين هذين اللذين نقلناهما . أطلقت عليهم كلهم النيران ومزنتهم الرصاصات أرباً إرباً ما عدا ذلك الشخص الذي تمدد نحت العجلة على ظهره . فقد أصيب في مـؤخـرة رأسه . واخترقت مقدمة رأسه . أنت ترى ما فعلته به " .

قال شريف الشرطة : " إنه ذلك الذي يبدو كغلام " . قال القبطان : " لا يبدو كأي شيء الآن " .

قال شريف الشرطة: " ذلك الضّخم هناك هو الذي كان يحمل الرشاش وقمتل المحمامي روبرت سيممونز . ماذا تظن أنه حدث ؟ كيف أصيبوا كلهم بالرصاص بحق الشيطان ؟ "

قال القبطان: " لابد أنهم اقتتلوا . لابد أن نزاعاً نشب بينهم حول تقسيم المال "

قال شريف الشرطة: " سنغطيهم حتى الصباح . سآخذ ذلكما الكيسين "

وفيها هما يقفان في قمرة القيادة ، صعدت إمرأة الرصيف جرياً ومرّت بمحاذاة زورق خفر السواحل وجرى وراءها جمهور من الناس . كانت المرأة نحيلة متوسطة العمر وحاسرة الرأس وقد انحل شعرها الحنطي وسقط على رقبتها مع أنه كان لا يزال معقوداً عند نهايته . حالما رأت الجَيْث في قمرة القيادة ، بدأت تصرخ . وقفت على الرصيف تصرخ ورأسها يميل إلى الخلف بينها أمسكت امرأتان بذراعيها . تحلق حولها الجمهور الذي جاءُ وراءها وتدافع ليقترب منها ناظراً إلى اللنش.

ع يصرب المسرطة: " اللعنة . مَن فتح لهم البواية ؟ أحضروا شيئاً يغطى تلك الحشث ؛ بطانيات ، ملاءات ، أي شيء ، وسنخرج نحن هذا الجمهور من هنا " . كفت المرأة عن الصراخ وخفضت نظرها نحو اللنش ، ثم رفعت رأسها ومالت به إلى الخلف وصرخت مرة أخرى .

قالت المرأة القريبة منها: " أين أخذوه ؟ "

ـ " أين وضعوا آلبرت ؟ "

كفت المرأة البتي كانت تصرخ عن الصراخ ونظرت إلى اللنش مرة الحرى .

فَـالت : " إنه ليس هناك " . وصـاحت بشريف الشرطة : " هيه ، أنتَ . يا روجـر جـونسون . أين البرت ؟ أين البرت ؟ "

قَالَ شَرِيفَ الشَرطَة : " ليس على ظهر القارب يبا مسز ترايسي " . أمالت المرأة رأسها إلى الخلف وعادت تصرخ من جديد وقد تصلبت الحبال الصوتية في حلقها الأعجف وانقبضت يداها ، واهتز شعرها .

خلف الجـمـهور ، راح الناس يشقون طريقهم ويتزاحمون ليصلوا إلى جانب لرصيف .

ـ " تعالى . ليأتِ شخص آخر ويرى " .

ـ " سيغطونهم كُلهم " .

وبالإسبانية : " دعوني أمر . دعوني أنظر . Hay Cuatro muertos . دعوني أرى " . Todos son

راحت المرأة تَصَرِخُ الآن : " آلبرت ! آلبرت ! أوه ،/يسا إلهي ، أين آلبرت ؟ "

خلف الجمهور ، تراجع كوبيان شابان اقتربا من المكان ولم يستطيعا أن يخترق الجمهور ، فخطيا إلى الخلف ، ثم جريا وشقا طريقهها إلى الأمام معاً . تمايل خط مقدمة الجمهور وابنعج ، فسقطت عندئذ السيدة ترايسي والمرأتان السلتان كانتا تسندانها ، في منتصف إنطلاق صرخة ، وتدلين إلى الأمام في تقلقل يائس ثم سقطت السيدة ترايسي ، وهي لا تزال تصرخ ، في الماء الأخضر بينها تعلقت المرأتان الساندتان لها بقوة حتى لا تسقطان في الماء وراءها ، فأصبحت الصرخة طرطشة وفقاقيع .

غاص رجال حفر السواحل في الماء الأخضر الصافي حيث كانت السيدة ترايسي تطرطش في النور الغامر . مال شريف الشرطة دافعاً جذعه إلى الأمام في مؤخرة اللنش ودفع بخطاف قارب نحوها ، وأخيراً رفعها من الأسفل حارسان من خفر السواحل ، وسحبها شريف الشرطة من ذراعيها ورفعت إلى مؤخرة اللنش . لم يبد أي فرد من الجمهور حركة ليساعدها ، وفيها كان جسمها في مؤخرة اللنش يقطر ماء ، رفعت نظرها اليهم وهرت قبضتها في

وجوههم وصاحت : " أبناء حرام . قحبات ! " ثم ولولوت عندما نظرت في قمرة القيادة . " آلبر ، أين آلبر ؟ "

قـال شريف الشرطة ، وقـد التـقط بطانيـة ليـحـيطها بها : " إنه ليس على ظهـر الهـارب يا مسـز ترايسي . حاولي أن تهدأي يا مسز ترايسي . حاولي أن تتشجعي " .

قالتُ السيدة ترايسي بمأساوية : " أسناني . لقد فقدت أسناني " .

قَـال قَـبطان زورقَ خَـفر السواحل : " سَنرُفعها من الأعماق في الصباح . سنصل اليها حقاً " .

صعد رجال خفر السواحل إلى مؤخرة اللنش والماء يقطر منهم . قال أحدهم . " تعالوا . لنذهب . لقد بردت " .

قَالَ شريف السُّرطة تحيطاً إياها بالبطانية : " هل أنتِ بخير يا مسز ترايسي ؟ "

قَالَت السيدة ترايسي : " بخير ، بخير " . ثم كورت كلتا يديها ومالت برأسها إلى الخلف لتصرخ صراحاً حاداً . كان حزن السيدة ترايسي أعظم عما يمكنها احتاله .

أصغى الجمهور اليها وصمت احتراماً لمشاعرها . وأطلقت السيدة ترايسي المؤثر الصوي الضروري لمصاحبة مشهد رجال العصابة الموتى الذين غطاهم شريف الشرطة وأحد وكلائه ببطانيات خفر السواحل ، وبذلك حجب أعظم مشهد رأته المدينة منذ أن شنق الرآيسلينيو دون محاكمة قبل سنين على طريق المقاطعة ثم رفع ليتدلى ويدوم من عمود هاتف تحت أنوار كل السيارات التي خرجت لرؤيته .

خاب أمل الجمهور حين غطيت الجثث ، لكنهم كانوا الوحيدين الذين رأوها من بين سكان المدينة . وقد رأوا السيدة ترايسي تسقط في الماء ورأوا ، قبل أن يدخلوا إلى منطقة حوض اليخوت ، هاري مورجان محمولاً على محفة يدخل إلى المستشفى البحري . وحين أمرهم شريف الشرطة بالخروج من حوض اليخوت ، غادورا المكان بهدوء وقد غمرتهم سعادة . لقد عرفوا مدى الأمتياز الذي حظوا به .

في أثناء ذلك ، انتظرت ميري وبناتها الشلاث على مقعد طويل في غرفة الإستقبال في المستقبال في المكاء منذ حوالي الظهر .

قالت إحدى البنات الأختها: "أصيب أبي برصاصة في معدته ". قالت أختها: "رهيب ". قالت الأخت الكبرى: " إهدأي ، انا أصلي من أجله . لا تقاطعينني ".

لم تقلُّ ميري شبيئاً وجلست هناك فقط ، تعض منديلها وشفتها السفلي . بعد وهلة ، خرج الطبيب . نظرت إليه فهز رأسه .

سألته : " أتسمح لي بالدخول ؟ "

قال: " ليس الآن أن أ . اقتربت منه . قالت : "هل مات ؟ "

ـ " أخشى أن يكون قد مات يا مسز مورجان " .

ــ " أيمكنني الدخول ورؤيته ؟ " ــ " ليس الآن ، إنه في غرفة العمليات "

قالت ميرى: " أوه ، يا للمسيح ، أوه ، يا للمسيح . سآخذ البنات إلى البيت . ثم أعود " .

انتفخ حلقها فجأة وتصلُّب وانغلق حتى لم تعد تستطيع بلع ريقها .

قالت : " هيا يا بنات " . تبعتها البنات وخرجَن إلى السيارة القديمة حيث جلست ميري في مقعد السائق وشغلت المحرك .

سألت إحدى البنات: "كيف حال بابا ؟ "

لم تجب ميري .

" كيف حال بابا يا أمي ؟ "

قالت ميري: " لا تتكلُّمي معي ، لا تتكلمي معي فقط " .

ـ " لكن . . .

قالت ميري : " إخرسي يا حبيبتي . إخرسن فقط وصلين من أجله " . بدأت البنات يبكين ثانية .

قالت ميري: " اللعنة على هذا . لا تبكين هكذا . قلت ، صلين من

قالت إحدى البنات: "سنصلي ، لم أكفّ عن الصلاة منذ كنا في

حين استدرن ليواجهن مرجان الطريق الأبيض الصخرى المتآكل, ، أضاءت أنوار السيارة الأمامية رجلاً يمشي مترنحاً أمامهن .

فكرت ميري : "مخمور مسكين . يا لَّه من مخمور لعين مسكين " .

مررن بالرجل الذي لطخ دم وجهه ، وتابع السير بخطى غير ثابتة في الطلام بعد أن غمرت أنوار السيارة الشارع . كان الرجل هو رتشارد جوردون في طريقه إلى بيته . أمام باب الدار ، أوقفت ميري السيارة .

قالت : " إذهبن إلى الفراش يا بنات . إصعدن إلى أسرتكن " .

سألت إحدى البنات: " مآذا بشأن بابا ؟ "

قـالت ميري : " لا تتكلمن مـعى . من أجل المسيح . من فضلكن ، لا تتكلمن معي ".

أدارت السيارة في الطريق وانطلقت عائدةً بها نحو المستشفى .

حـالما عـادت ميري مورجان الى المستشفى ، ارتقت الدراجات باندفاع . قابلها الطبيب في شرفة المدخل الأمـامـية وهو يخرج من باب الستارة . كآن تعبأ وفي ـ طريقه إلى البيت .

قال لها: " لقد ولي يا مسز مورجان " .

- " مات على الطاولة " .

ـ " هل أستطيع أن أراه ؟ " قـال الطبـيب : " نعم . لقـد رحل في ســلام وهدوء يا مـسز مورجان . لم يعانِ من أي ألم " .

قالت ميري : " أوه ، يا للجحيم " . وأخذت الدموع تنهال ساقطة على وجنتيها . قالت : " أوه ، أوه ، أوه ، أوه " .

وضع الطبيب يده على كتفها .

قالت ميري: " لا تلمسني " . ثم قالت : " أريد أن أراه " . قالت ميري : " لا تلمسني " . مشى معها في الممر ودخلا الغرفة البيضاء حيث كان يتمدد على طأولة متحركة بعجلات ، وملاءة تغطى جسمه الضُّخم . كَنَانَ النَّورُ سَنَاطُعناً جَنْداً وَلَا يَلْقِي ظَلَالًا . وقَنْفُتُ مَيْرِيُّ فِي فَتَحَة الباب وقد بدت مرتعبة في النور .

قَالَ الطبيب : " لم يعانِ إطلاقاً يا مسز مورجان " . لم يبد أن ميري سمعته .

قالت : " أوه ، يا للمسيح " . وبدأت تبكى ثانية . " أنظر إلى وجهه الملعون " .

## فصل ۱۸

كانت ميري مورجان تفكر وهي تجلس الى مائدة غرفة الطعام: لا أعرف . يمكنني أخذ واحدة كل نهار مرة واحدة وكل ليلة مرة واحدة ، وقد يتغير الوضع . إنها الليبالي اللعينة . لو اهتممت بالبنات لأصبح الوضع مختلفاً . لكنني لا أهتم بتلك البنات . لكن ، يجب أن أفعل شيئاً بشأنهن . لابد أن أشرع بعمل شيء . قد تتغلبن على كونك ميتة في الداخل . أظن أن هذا لن يشكل أي فرق . لابد أن أشرع بالقيام بعمل ما على أية حال . اليوم مضى أسبوع . أخشى ألا أتمكن من تذكر كيف كان يبدو إن أنا فكرت فيه متعمدة هذا . حدث ذلك عندما أصابني ذلك الفزع الرهيب حين لم أستطع تذكر وجهه . لابد أن أشرع في القيام بأي عمل مها كان شعوري . لو أنه ترك بعض المال ، أو لو رصدت جوائز لكان الوضع أحسن لكن ما كان شعوري اللذين أطلقوا عليه النار . أوه ، أبناء الحرام القذرون . ذلك هو الشعور الوحيد الذي أحس به . كراهية وشعور خاو . أنا فارغة كبيت فارغ . الوحيد الذي أحس به . كراهية وشعور خاو . أنا فارغة كبيت فارغ . لكنني لم أستطع الذهاب . يجب أن أشرع في عمل أي شيء . كان يجب أن أذهب إلى الجنازة . لكنني لم أستطع الذهاب . يجب أن أشرع في فعل أي شيء الآن . لن يعود أي إنسان أبداً بعد أن يموت .

هو ، كما كان ، مختال وقدي وسريع ، وكنوع من حيوان ثمين . تثيرني دائمًا مجرد مراقبته يتحرك . لقد كنت محظوظة جداً طيلة ذلك الوقت الذي كان فيه لي . ساء حظه أولاً في كوبا . ثم ظل يتدهور من سيء إلى أسوأ إلى

أن قتله كوبي .

الكوبيون حظ سيء للمحارات . الكوبيون حظ سيء لأي شخص . لديهم زنوج كثيرون هناك أيضاً . انا أذكر ذلك الوقت الذي أخذني فيه إلى هافانا حين كان يكسب أموالاً وفيرة وكنا نمشي في المنتزه وقال لي زنجي شيئاً فضربه هاري ضرباً مبرحاً ، ثم التقط قبعته القش التي كانت قد سقطت ، وومى بها لتبحر في الجو مسافة تغطي مساحة مجمع مباني وداست عليها سيارة

أجرة . ضحكت حينذاك إلى أن أخذ بطني يؤلني .

كان ذلك أول مرة أصبغ فيها شعري باللون الأشقر ، في تلك المرة التي صبغته في محل تجميل في شارع برادو . انهمكوا في العمل به طيلة بعد الظهر وكان شعري داكناً جداً على نحو طبيعي حتى أنهم لم يرغبوا في صبغه وخشيت أن يبدو منظري رهيباً ، لكنني ظللت أطلب أن يفتحونه أكثر قليلاً ، فكان الرجل يمرر فيه خشبة البرتقال تلك التي ينتهي طرفها بقطعة قطن . فيغمسها في ذلك الوعاء الذي يحتري على المادة الصابغة التي بدت كادة مدخنة وتتبخر بطريقة ما ، والمشط ؛ يفرق خصلات شعري باحدى نهايتي العصا والمشط ثم يمررهما فوق تلك الحصلات ويدع شعري يجف وأنا أجلس هناك وأخاف من أعاق صدري مما كنت قد فعلته بشعري وكل ما كنت أقوله هو : تأكدوا فقط إن كنتم لا تستطيعون صبغه بلون أفتح قليلاً فقط .

قال الرجل أخيراً ، إن ذلك اللون هو أفتح لون يمكنني صبغ شعرك به يا مدام ، ثم غسله بالشامبو ، وموجه ، وكنت أخاف من مجرد النظر إليه في المرآة خشية أن يكون رهيباً ، ثم موجه وفرقه على أحد الجانبين ورفعه عالياً خلف أذني بخصلات محكمة الضم في الخلف ، وبينها كان لا يزال رطباً ، لم أعرف كيف كان يظهر سوى أنه بدا متغيراً كله وبدوت أنا غريبة على نفسي . ووضع شبكة فوق شعري وهو رطب ووضعني تحت المجفف وكنت فزعة بشأنه طيلة الوقت . كان ذلك حين حرجت من تحت المجفف فنزع الشبكة والدبابيس ومشطه جيداً وكان قد أصبح كالذهب عاماً .

وخرجت من المحل ورأيت نفسي في المرآة وقد لمع شعري كثيراً في الشمس وكان ناعها وحريرياً حين وضعت يدي عليه ولمسته ، ولم أصدق أنني كنت أنا وكنت منفعلة جداً حتى أنني اختنقت من هذا الانفعال .

سرت في شارع برادو الى المقهى حيث كان هاري ينتظرني وكنت منفعلة جداً وأحس في نفسي بأنني مضحكة ، نوع من شبه إغهاء ، فوقف هو حين رأني قادمة ولم يستطع نزع عينيه عني وكان صوته غليظاً ومضحكاً حين قال :
" يا للمسيح يا ميري . أنتِ جميلة " .

قلت: " تحبني شفراء ؟ "

قال: " لا تتكلمي عن هذا . لنذهب إلى الفندق " .

وقلت: "ليكن ، إذن . لنذهب " . كنت في السادسة والعشرين من عمرى عندئد .

وعلى ذلك النحو كان معي دائمًا وعلى ذلك النحو كنت نحوه دائمًا . لقد قال إنه لم يكن لديه أي شيء مثلي وأنا أعرف أنه لم يكن هناك أي رجل مثله .

أنا أعرف هذا على نحو جيد لعين وها هو الآن ميت .

والآن ، يجب أن أشرع في فعل أي شيء . أنا أعرف أنني يجب أن أف ذلك . لكن ، حين يكون لديك رجل كذلك الرجل ويطلق عليه كوي النار ويقتله فيلا يمكنك أن تبدأي فعل أي شيء على الفور ؛ فكل شداخلك يختفي . لا أعرف ما أفعله . ليس الوضع كها كان حين كان يخرج رحلات . فحدينذاك ، كان يعود دائها لكنني الآن يجب أن أستمر في العبقية حياتي . وأنا الآن ضخمة وقبيحة وعجوز وهو ليس هنا ليخبرني بأنه لست كذلك . لابد أن أستأجر رجلاً ليقول لي ذلك على ما أظن وعندئذ أريده . على ذلك النحو ستسير الحياة . تلك هي الطريقة التي ستسير عالحياة بالتأكيد .

وكمان طيباً جمداً معي إلى حد اللعنة ويمكن الإعتباد عليه أيضاً ، وأ يكسب المال دائمًا بطريقة أو بأخرى ولم أقلق أبداً بشأن المال ، بل كنت أن

عليه ُفقط ، وها قد ولي كل شيمٍ . .

ليس مهماً ما يحدث للذي يُقتل . ما كان يهمني لو كنت أنا نفسي اا قتلت . قال الطبيب : هاري كان في النهاية تعباً فقط . لن يستيقظ أبداً ، سعيدة لأنه مات بيسر ، فلابد أنه قاسى الكثير وهو في ذلك القارب وسعيدة لأنه مات بيسر ، فلابد أنه قاسى الكثير وهو في ذلك القارب ويسوع المسيح . أتساءل إن كان قد فكر في أو بهاذا فكر . أظن أنك لا تفكر في أي إنسان وأنت في وضع كهذا . أظن أنه لابد تألم كثيراً . لكنه تعب أهن شديداً أخيراً . أتمنى من المسيح لو أنني مت أنا . لكن تلك ليست أمن جيدة تتمنينها . لا يوجد شيء جيد تتمنينه .

لم أستطع الذهاب إلى الجنازة . لكن الناس لا يفهمون ذلك . لا يعرف كيف تشعرين . فالرجال الطبيون نادرون . ليس لديهم رجال طيبون . أحد يعرف الطريقة التي تشعرين بها ، لأن أحداً لا يعرف طبيعة الأمور ال هي على تلك الشاكلة . أنا أعرف . أنا أعرف تماماً . وإذا عشت اا عشرين سنة فيا الذي سأفعله ؟ لن يخبرني أحد بذلك ولا يوجد أي شيء اا سوى أخذ الحياة كل يوم بالطريقة التي تأتي بها ثم البدء بفعل شيء حالفور . ذلك ما يجب أن أفعله . لكن يا للمسيح ، ما ستفعلينه في الليل ما أريد أن أعرفه .

كيف تقضين الليالي إن لم تستطيعي النوم ؟ أظن أنك ستكتشفين ذلك اكتشفت طبيعة شعورك بفقدانك زوجك . أظن أنك ستكتشفين ذلك حقا أظن أنك ستكتشفين كل شيء في هذه الحياة الملعونة ، أظن أن وضع سيكون على ما يرام . أظن أنني ربها سأكتشف هذا الآن تماماً . موتي فقط

أعاقك فيصبح كل شيء سهلاً . موتى فقط كما مات غالبية الناس في أغلب الوقت . أظن أن الحياة تكون على ذلك النحو . أظن أن ذلك هو ما سيوشك أن يحدث لك . حسناً ، لقد بدأت بداية حسنة . لقد بدأت بداية حسنة إن كان ذلك ما يجب أن تفعليه . أظن أن ذلك ما يجب أن تفعليه على استأتي به الأيام . أن تفعليه حقياً . أظن أن ذلك هو . أظن أن ذلك ما ستأتي به الأيام . حسناً ، سأبدأ بداية حسنة إذن . أنا في مقدمة كل الناس الآخرين الآن .

في الخارج ، يوم شتاء لطيف وندي وشبه استوائي ، راحت فروع النخيل تترجرج في ريح الشهال الخفيفة . مر بعض الأشخاص الشتريين بالبيت راكبين على دراجات . كانوا يضحكون . وفي فناء البيت الكبير عبر الشارع زعق طاووس عالياً .

من النافذة ، ترى البحر وقد بدا هائجاً ومنعشاً وأزرق في نور الشتاء . كان هناك يخت أبيض يتقدم داخلاً المرفأ ، وعلى بعد سبعة أميال في الأفق ترى ناقلة نفط ، صغيرة دفيقة الواجهة قبالة البحر الأزرق ، تحتضن الشعاب الصخرية وهي تبحر نحو الغرب حتى لا تضيع الوقود بأبحارها ضد التيار .

## من أعال إيرنست همنجواي

قصصی ه فی زماننا \* رجال بلا نساء \* تلوج کِلِمنجارو \*

وواليات المبيع الشمس تشرق ايضاً ( المهرجان ) \* وداعاً للسلاح ان تملك \* ان تملك والا تملك \* عبر النهر وبين الأشجار العجوز والبحر جزر في التيار المتعاد عدن

كتابات صاحة المحمون موت بعد الظهر تلال افريقيا الخضراء وليمة متنقلة خط فرعي ( مقالاته الصحفية )

هسري ه الطابور الخامس

<sup>\*</sup> صدرت عن دار النسر بترجمة جديدة كاملة .

يسر دار النسر للنشر والتوزيع أن تقدم الى العالم العربي الأعمال الكاملة / شبه الكاملة لكبار كتاب الأدب العالمي : رواية ، مسرح ، قصة ، نقد أدبي ... الخ بترجمة سمير عزت نصار وإشرافه ومراجعته بالتعاون مع كبار المترجمين العرب من اللغة الانجليزية والفرنسية والالمانية ... الخ

وتضم هذه القائمة أعمال - إيرنست همنجواي ، وليم فوكنر ، وليم جولدنج ، سومرست موم ، إرسكين كالدويل جراهام جرين ، جيمس جويس ، ألان روب جرييه ، جون شتاينبك ، توماس مان ، ألبرتومورافيا ، آيريس ميردوك ماركيز ، برناردشو ، تشيخوف ، إبسن ، سترندبيرج ، كونديرا ، بكيت ، هارولد بنتر ، أنوي ، وعشرات غيرهم .

إضافة الى الأعمال شبه الكاملة / مختارات لكبار الكتاب الكلاسيكيين ضمن سلسة كلاسيكيات: تشارلز دكنز ، جورج اليوت ، دانييل ديفو ، روبرت لويس ستيفنسن ، الأخوات برونتي ، جول فيرن ، هوجو ، موباسان ، فلوبير ، بلزاك ، إميل زولا وعشرات غيرهم .

كما يسر دار النسر نشر أعمال كسبار كتاب الرواية والقصص الشرطية بترجمة جديدة كاملة لا تعتمد على التلخيص بل تتوخى دقة الترجمة والاقتراب من النص الأصلى قدر ما يتاح هذا للمترجم ؛ مما يرتفع بهذه الأعمال الى المستوى الأدبى في هذا النوع من الأدب. وعلى رأس هذه الأعمال تبدأ الدار بنشر أعمال أجاثا كرستي التي بيعت أكثر من مليار / بليون نسخة من أعمالها بلغتها الأصلية ومليار أخرى مترجمة الى عشرات اللغات الأخرى في جميع أنحاء العالم.

## صدر عن دارالنسر للنشر والتوزيع

| إسم الكتــاب                                                                                                                                                             | إسم المؤلف                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| * الخاسر ينال كل شيء * الرجل الثالث والمعبود الساقط (ط٢) * دكتور فيشير من جنيف (حفلة القنبلة) * مسدس للبيع * الوكيل السري * رجلنا في هافانا * الرجل العاشر * وزارة الخوف | جراهام جرین                 |
| * صخرة برايتون<br>* غيرة (ط٢)<br>* في المتاهة                                                                                                                            | ألان روب جرييه              |
| في المناهة<br>* في الدارة فوق التل<br>* النقاب الملون<br>* القمر وستة بنسات<br>* مسرح<br>* كاتالينا<br>* عطلة عيد الميلد                                                 | سومرست موم                  |
| * الركن الضيق<br>* رجل عجوز (ط٢)<br>* وأنا أحتضر<br>* النخيل البري<br>* اللامقهورون                                                                                      | وليم فوكنر<br>( نوبل ٤٩ )   |
| * لورد الذباب (ط۲)<br>* الورثة (ط۲)<br>* الإله العـقرب (ثلاث روايات قصيرة)<br>* الهرم<br>* سقوط حر                                                                       | ولیم جولدِنج<br>( نوبل ۸۲ ) |

```
إسم الكتباب
                                                إسم المولف
                       * اللؤلؤة (ط٢)
                                               جون شتاينبك
                   * المهر الأحمر (ط٢)
                                                (نوبل ۲۳)
                     * الوادي الطويل
                       * مراعي الساء
                      * الحافلة الجامحة
                      * كروم الغضب
                      * فئران ورجال
                            * كلوديل
                                             إرسكين كالدويل
                      * يد الله الاكيدة
                  * إضطراب في يوليو
                 * مصباح لهبوط الليل
                * مكان يدعى إسترفيل
                              * جريتا
إيرنت همنجواي ( نوبل ١٩٥٤ ) *حياة فرانسيس ماكومبر القصيرة السعيدة
                     * رجال بلا نساء

    * في زماننا

           * أَنْ عَلْكُ وَإِلاَّ عَلْكُ (ط٢)
     * الشمس تشرق أيضاً ( المهرجان )
               * تلال أَفريقيا الخضراء
                             * الجوع
                                              كنبوت هامسون
                                              ( توبل ۱۹۲۰ )
                     * الحب الزوجي
                                             ألبرتومورانيسا
                     * الزوجة الجامحة
                     * صوت البحر
            * آلة الزمن وبلاد العميان
                                              هـ. چ ۽ وائز
                     * حرب العوالم
                      * الرجل الخفى
               * حزرة الدكتور مورو
```

```
اسم المولف
               اسم الكتاب
                         * موعد مع الموت
                                                أهاثا كرستى
                 * سجل قضايا هرقل بوارو
                        * جريمة قتل نائمة
                 * جريمة قتل روجر آكرويد
                  * السيدة مَك جنتي ماتت
              * ستارة : قضّية بوارو الأخيرة
                         * العشب المحترق
                                              سيبريان إكوينسي
                         * ايرينديرا البريثة
                                          جابرييل جارسيا ماركيز
                          * أشياء تتداعى
                                               تثينوا تثيبى
        * السيدة القادمة من البحر (مسرحية)
                                                هنريك إبت
                     * ست دمية (مسرحية)
                * أُعمدة المجتمع (مسرحية)
                     * أنتسجونا (مسرحية)
                                                 جان أنوى
             * الانسان والأسلحة (مسرحية)
                                               هورج برناردش
                  * الآنسة جوليا (مسرحية)
                                            أوجئت سترندبيرج
                 * بستان الكرز (مسرحية)
                                               أنطون تثيخوف
                          * الزوجة المثالبة
                                           عدة كتّاب تصصيين
          * فارس الاميرة السمراء ( رواية )
                                           سهير عزت معمد نصار
         * تموجات مهيبة (قصص) (ط٢)
          * قال الطائر الذبيح لا (قصص)
               * عريس فدوي ( مسرحية )
                 * أسرة الظلام ( قصص )
                  * أوديب ٤٨ ( مسرحية )
        * سادة السحر الأسود (السي أي ايه)
                                               يوسف أبو ليل
* أفول السيادة ( ثورة الإنصالات وأثرها على
                                             ولتر ب . رستون
                             تغيير العالم)
              تعرير: إدوار سي . بانفيلد * السلوك الحضاري والمواطنة
                         * شارع الغاردنز
                                            د . أفضان القاسم
                                * باریس
            البعون يوماً في إنتظار الرئيس
                            BIBLIOTHECA ALEXANDRINA
                                      مكتبة السكندرية
```



## is the election of the same

تنالف هذه الرواية من ثلاث قصص قصيرة طويلة تؤلف ثلاثة مقاطع في حياة هاري مورجان ، شخصية من جزر غرب الواطئة، يكسب معاشه من تهريب الخصور وتهريب السلاح وتهريب الناس بين فلوريدا وكوبا، وهذه الحياة المثيرة النشيطة في حافة المنطقة المذارية مادة مشالية لأسلوب همنجواي، والقارىء يستخلص من الكتاب إحساساً بالانتهاش والمرح والخات التجارية والمدن الجنوبية والبحار الدافئة يصفها الكاتب بادوات الدقة التي يكتب بها.

القصة مثيرة. فهي تفتتح بوابل من رصاص، وتبلغ قمتها بوابل آخر، ويحافظ الكاتب على ذروة عالية من الإثارة أثناء هاتين القمتين الكن هذا العمل أكثر من قبصة مغامرات سطحية فموهبة همنجواي في الحوار والأفكار الدفيينة وتوصيل إنفعالات كهذه حسبما تسمح خشونة الموضوع بذلك ، لم تكن أعمق مما هي في هذه الرواية.

